رحمه الله آمير

# إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُواْ آ كَا عَرَ بِياً لَمَلَّكُمُ تَمْقَلُونَ

# يتيانيا إخالخان

قَالَ مُحَمَّدُ هُو ابْنُ مَالِكِ أَحَدُ رَبِّى اللهَ حَيْرَ مَالِكِ مُصَلِّياً عَلَى النَّهِ عَلَى النَّرَ فَا وَآلِهِ الْمُسْتَكُمِلِينَ الشَّرَ فَا وَأَسْتَعِينُ اللَّهِ الْمُسْتَكُمِلِينَ الشَّرَ فَا وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي الْفِيهِ مَقاصِدُ النَّحْوِيهِ عَلَى الشَّرَ وَتَبُسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَبُسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَبُسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَبُسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَبَسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَنَسِّطُ فَا ثَقِةً الْفِيّةَ ابْنِ مُعْطِى وَتَقَمَّضِى رضًا بِغَيْرِ سُخْطِ فَا ثَقِةً أَلْفِيّةَ ابْنِ مُعْطِى وَتَقَمَّى رضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ فَا ثَقِةً أَلْفِيّةَ ابْنِ مُعْطِى وَقَهُ وَمِثِ مَنَا فِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ مَسْقَوْجِبٌ ثَنَا فِي اللّهُ عَلَى وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ وَاللّهُ يَقْضَى بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ وَاللّهُ يَقْضَى بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةُ

# ﴿ الْكَلَّامُ وَمَا يَقَأَلُّفُ مِنْهُ ﴾

كَلاَمُنَا لَفَظْ مُفِيدٌ كَأَسْقَفِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَالْمَا وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَاحْدُهُ كَلَمْ قَدْ بُومْ وَالْمَدُ بِهَا كَلاَمْ قَدْ بُومْ بِالْجُرِّ وَالنَّنُوبِينِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاَسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلُ بِالْجُرِّ وَالنَّنُوبِينِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاَسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلُ

بِتَا فَعَلْتَ وَأَنَتُ رَبَا افْعَلِي وَنُونِ أُقْبِلَنَّ فِمْ لِ يَنْجَلَى سِوَاهُمَا الْحُرْفُ كَهَلُ وَفِي وَلَمْ فِمْلُ مُضَارِعٌ بَلِي لَمْ كَيشَمْ وَمَاضِيَ الْأَفْمَالِ بِالنَّا مِنْ وَسِمْ بِالنُّونِ فِمْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهُمْ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ نَعَلَ فِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُورُ مَنْ وَحَبَّهَلُّ

## ﴿ اللَّمْرَبُ وَاللَّبْنِي ﴾

لِشَبَّةٍ مِنَ الْخُرُوفِ مُدَّى كَالشُّبَهِ الْوَضْمِيُّ فِي انْتَمَىٰ جِئْتَنَا وَالْمُنُوِّيِّ فِي مَتَّى وَفِي هُنَا تَأْثرِ وَكَأَفْتِقار أُصَّلاَ مِنْ شَبِّهِ الْحُرْفِ كَأَرْضِ وَسُمَا وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِياً نُونِ إِنَاثِ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ وَالْأَصْلُ فِي لَلَّهِنِّي أَنْ بُسَكَّناً كَأَنْ أَمْسِ حَيْثُ وَالدَّا كِنُ كُمْ لاسم وفِمْ لَنْ أَهَاباً قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِ مَا كَشرا كَذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرُ يَنُوبُ نَمُو ُ جَا أُخُو بَنِي نَمَوْ

وَكَنِياَبَةٍ عَنِ الْفِمْلِ بِلاَ وَمُمْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا وَفِفْ لُهُ أَمْرٍ وَمُفِيٍّ بُنْهَا مِنْ نُونِ تَوْ كِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ

وَكُلُّ حَرْفِ مُسْتَحِقٌ للبنا وَمِنْهُ ذُو فَتْح ٍ وَذُو كَسْرٍ وَمَمَ وَالرُّفْعَ وَالنَّصِبَ اجْمَلُنْ إِعْرَابًا

وَالِاسِمُ قَدْ خُصِّصَ مِالْجُرُ كَا فأرقع بضم وانصبن فنعط وخر وَاجْزِمْ بِنَسْكِينِ وَغَيْرُ مَاذُ كِرْ

وَاجْرُرْ بِياَهِ مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفْ وَالْفُمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بِأَنَا وَالنَّفْصُ فِي هَٰذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِمِنَ أَشْهَرُ للِّيهَا كَجَا أُخُو أُلِيكَ ۚ ذَا اعْتِلاَ إِذَا بِمُضْرَرِ مُضَافًا وُصِلاً كَأَبْنَا وَابْلُقَانِينَ يَجُرِيانِ جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَقُح ِ قَدْ أَلِفْ سَالِمَ جَمْعِ عَامِرِ وَمُذْنِبِ
وَبَا اللَّهِ أَلِمْ الْحَلَى وَالْأَهْلُونَا وَأَرَضُونَ شَــذٌّ وَالسِّنُونَا ذَا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرْدُ فَأَفْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَشْرِهِ نَطَقْ بعَـُكُس ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَأَ نَكَبُهُ يُكْسَرُ فِي الْجُرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعاَ كَأَذْرِعَاتِ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبلُ مَا لَمَ يُضَفُ أَوْ يَكُ بَمَدَ أَلُ رَدِفُ

وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَ بِالْأَلْفُ مِنْ ذَاكَ ذُر إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا أَبُ أَخْ خَمْ كَذَاكَ وَهَنُ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفِّنَ لاَ بالْأَلِفِ ارْفَعِ الْمَثَّنَى وَكِلاَ كِلْقَا كَذَاكَ اثْنَان وَاثْنَتَان وَتَخَلُّفُ الْمِا فِي جَمِيمِهَا الْأَلِفُ وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِياً اجْرُرْ وَانْصِبِ وَشِيْهِ ذَيْنَ وَبِهِ عِشْرُوناً أُولُو وَعَا لَمُونَ عِلَّيُوناً وَبَا ُبُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ بَرِدْ وَنُونُ مَعْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْعَحَقْ وَنُونُ مَا ثُـنِّيَ وَالْمُلْعَقِ بِهُ وَمَا بِنَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمَا كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمَا قَدْجُمِلْ وُجُرًا بِالْفَتَحَةِ مَا لاَ يَنْمَرَفْ

رَفْهَا وَتَدْعِبِينَ وَنَسْأَلُونَا كُلُمْ تَكُوبِي الْدُومِي مَظْلَمَهُ كَالُمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَتِي مَكَارِم كَالَمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَتِي مَكَارِم جَيِيهُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصِرًا وَرَفْمُهُ بُنُوكِي كَذَا أَبْضاً بُحَر أَوْ وَاوْ اوْ بِلَهِ لَمُمْتَلاً عُرِف وَأَوْ اوْ بِلَهِ لَمُمْتَلاً عُرِف وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو بَرْمِي مَا كَيْدُو اللّهِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُو الْمُؤْمِدُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِدُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلاَنِ النَّونَا وَحَدْفُهَا لِلْجَزَمِ وَالنَّصْبِ سِمَهُ وَصَمِّ مُفْعَلاً مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا فَالْأُولُ الْإِغْرَابُ فِيهِ قُدِّرًا وَالنَّانِ مَنْفُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرُ وَالنَّانِ مَنْفُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرُ وَالنَّانِ مَنْفُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرُ وَالنَّانِ مِنْهُ أَلِف وَأَى فَهُ أَلِف وَالْمَانِ وَاحْذِف جَازِماً وَاحْذِف جَازِماً

# ﴿ النَّاكِرَةُ وَالْمُعْرِفَةُ ﴾

أَوْ وَاقِع مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَهِنْدَ وَابْنِي وَالْفُلاَمِ وَالَّذِي كَانْتَ وَهُوَ سَمِّ بِالضَّهِيرِ وَلاَ بَلِي إلاَ اخْتِياراً أَبَدَا وَالْيَاءِ وَالْهَا مِنْ سَلِيهِ مَامَلَكُ وَلَفْظُ مَاجُرً كَلَفْظِ مَانُصِبُ كَاغُرِف بِنَا فَإِنْنَا نِلْنَا الْمِنْحُ غَابَ وَغَيْرِهِ كَثَاماً وَاعْلَا وَاعْلَا

نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُوثَرًا وَغَلَيْهُ وَذِى وَغَلَيْهُ مَمْرِفَةٌ كَمُمْ وَذِى فَأَ اللّهِ مُفُورٍ فَأَدُ اللّهِ مُنْهُ مَالاً بُبْقَدَا كَالْهَا عِوْلاً بُبْقَدَا كَالْهَا عِوْلاً بُبْقَدَا كَالْهَا عِوْلاً بُبْقَدَا كَالْهَا عِنْهِ مَالاً بُبْقَدَا كَالْهَا عِنْهِ مَالاً بُبْقَدَا وَكُلُ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِب كَالْهُ فَعِ وَالنّصِ وَجَرّ نَا صَاح وَأَلِفٌ وَالنّونُ لَا صَاح وَأَلِفٌ وَالنّونُ لَا الْمَانِ لَهُ الْمَانِ لَا اللّهِ اللّهَ الْمَانِ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

كَأَفْمَلُ أُوَافِقُ نَفْتَبِطُ إِذْ تَشَكُمُ وَمِنْ تَصِيدِ الرَّفْعِ مَا يَسْفَتْرُ وَأَنْتَ وَالْفُرُوعُ لاَ تَشْتَبِهُ وَذُو ارْتِفَاعِ وَانْفِصالَ أَنا هُو إِيَّاىَ وَالتَّغْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِكُلاً وَذُو انتصاب فِي انفِصالِ جُمِلاً إِذَا تَأَنَّى أَنْ بَجِئَ الْمُتَّصِلْ وَفِي اخْتِيارِ لاَ بَحِيُّ الْمُنْفَصلُ أَشْبَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ انْتَمَى وَصِلْ أُو افْصِلْ هَاء سَلْنيه وَمَا أُخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الِالْهِصَالَا كَذَاكَ خِلْقَنِيةِ وَاتَّصَالاً وَقَدُّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفُصَّالِ وَقَدِّم الْأُخَصَّ فِي اتَّصَال وَقَدْ يُبِيحُ الْمَيْبُ فِيهِ وَصْلاَ وَفِي أَنَّحَادِ الرُّنْبَةِ الْزَمْ فَصْلاَ نُونُ وقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نَظِمْ وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْنُزِعْ وَمَعْ لَمَلَ اعْـكِسْ وَكُنْ نُخَيّْرًا وَلَيْذَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا مِنِّي وَعَنِّي بَهُضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا فِي الْبَارِّيَاتِ وَاضْطِرَاراً خَفَّهَا قَدْ بِي وَقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضًا قَدْ بَغِي وَفِي لَدُنِّي لَدُنِي قَلَّ وَفِي

#### ﴿ الْمَسْلَمُ ﴾

إِنْمُ يُمَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقاً عَلَهُ كَجَمْهَ وَهَيْسَلَةٍ وَوَاشِقِ وَقَرَنِ وَعَدَنِ وَلَاحِقِ وَشَذْقَمٍ وَهَيْسَلَةٍ وَوَاشِقِ وَاشْمَا أَنَى وَكُنْيَةً وَلَقَبَا وَأَخَّرَنَ ذَا إِنْ سُواهُ صَحِباً وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأْضِفْ حَتْماً وَإِلاَّ أَنْبِعِ الَّذِي رَدِفْ وَإِنْ بَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأْضِفْ حَتْماً وَإِلاَّ أَنْبِعِ الَّذِي رَدِفْ

وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضَل وَأَسَدُ وَذُو ارْبِجَالِ كَسُمَادَ وَأُدَدُ وَهُمْــلَةٌ وَمَا بِمَزْجٍ رُكِّباً ذَا إِنْ بِفَيْرِ وَبُهِ ثُمَّ أَغْرِبَا كَـعَبْدِ فَمْسِ وَأَبِي قُحاَفَهُ وَشَاعَ فِي الْأَعْلاَمِ ذُو الْإِضَافَهُ وَوَضَّعُوا لِبَدِّضِ الْآجْنَاسِ عَلَمْ كَمَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ وَهٰكَاذَا ثُمَالَةٌ لِلنَّمْلَبِ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْبَطٍ لَلْمَقْرَبِ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمُبَرَّةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمْ للْفَجَرَهُ ﴿ إِنْمُ الْإِشَارَةِ ﴾

بِذِيوَدُهُ بِي تَا عَلَى الْأُ نَتَى اقْتَصِرُ وَذَان تَأْنَ لَلْمُنْدَنِّي ٱلْمُرْتَفِيعِ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنَ تَيْنِ اذْ كُرْ تُطِيع وَ بِأُولَى أَشِرْ كِيْمِ مُطْلَقاً وَالْمَدُ أُولَى وَلَدَى الْبُعْدِ انطقا وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْقَنَعَهُ دَابِي الْمُـكَأَن وَبِهِ الْمُكَافَ صِلاً أَوْ بَهُنَالِكَ انْطِقَنَ أَوْ هِنَّا

﴿ اللَّوْصُولُ ﴾

وَالْيَا إِذًا مَا ثُنِّيَا لاَ تُثْبِتِ وَالنُّونُ إِنْ يُشْدَدُ فَلاَ مَلاَّمَهُ أَيْضًا وَتَمْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَا

بِذَا لِلْفَرَدِ مُذَكِّر أَشِرُ بالسكاف ِ حَرْ فَأَ دُونَ لاَ مِ أَوْمَتَهُ وَبُهُنَا أَوْ هُهُنَا أَشِرْ إِلَى فِي الْبُمْدِ أَوْ بِنِّمَ ۖ فَهُ أَوْ هَنَّا

مَوْصُولُ الْأَسْمَاءِ الَّذِي الْأَنْدَى اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

بَلْ مَا تَلْمِهِ أَوْ لِهِ الْعَلَامَةُ

وَالنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَ تَيْنِ شُدِّدَا

وَبَمْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا وَاللَّهِ كَالَّذِينَ ۖ نَزْراً وَقَمَا وَهَٰكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّي شُهِرْ وَمَوْضِمَ اللَّآنِي أَتَى ذَوَاتُ أَوْ مَنْ إِذَا لَمَ لَلْمَ فِي الْكَلامِ عَلَى ضَمِيرِ لأَثْقِ مُشْقَمِلَة به ِ كَمَنْ ءِنْدِي الَّذِي ابْنُهُ كُفَلْ وَكُونُهَا يُمُورَبِ الْأَفْمَالِ قَلْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ الْحَذَفَ ذَا الْحَذْفِ أَيًّا غَيْرُ أَى يَفْتَنِي فَالْكُذُفُ نَزُرٌ وَأَبَوْا أَنْ يَخْـنَزَلُ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلَى بفيل أوْ وَصْفِ كَمَنْ نَوْ جُو بَهَبُ كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَمُرً بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهُوَ بَرْ

جَمْعُ الَّذِي الْأَوْ لَى الَّذِينَ مُطْلَقًا بِاللَّاتِ وَالَّلاءِ أَلَىٰ قَدْ جُمِمَا وَمَنْ وَمَا وَأَلْ نُسَاوَى مَا ذُكِرْ وَكَأَلِّنِي أَيْضًا لَكَنِّهِمْ ذَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا اسْتَفْهَام وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ مِسْلَة وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ أَيْ كَا وَأَغْرَبَتْ مَا لَمُ تُضَفُّ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَف إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ لَمْ عُسْتَطَلَ إِنْ صَلُحَ الْبَاقِي لِوَصْلِ مُكُمْولِ فِي عَائِدٍ مُعَصِلِ إِنَّ انْتَصَبُّ كَذَاكَ حَذْفُ مَّا بِوَصْفِ خُفِضًا كَذَا الَّذِي جُرَّ يَمَا الْمُؤْصُولَ جَرُّ

﴿ الْمَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّمْرِيفِ ﴾

أَلْ حَرْفُ تَمْرِيفٍ أَوِ اللَّامُ فَقَطُّ ﴿ فَنَكُمْ عَرَّ فَتَ قُلْ فِيهِ النَّكَطُ

وَالْآنَ وَالذِينَ ثُمَّ اللاتِ
كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ بَا قَيْسُ السَّرِي
لِهُ عَمَّاقَدُ كَانَ عَنْهُ نَقْلاً
فَذَكُو ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ
مُضَافَ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقَبَةُ
أَوْجِبُ وَفِي غَبْرِهِمَا قَدْ نَنْحَذِف

وَقَدْ تُزَادُ لَازِماً كَاللَّاتِ
وَلِاضْطِرَارِ كَبَنَاتِ الْأُوْبَرِ
وَبَمْضُ ٱلْأَعْلاَمِ عَلَيْهِ دَخَلاً
كَالْفَضْلِ وَالْحَارِثِ وَالنَّمْمانِ
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْفَلَبَهُ
وَحَدْفَ أَلُّ ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ

## ﴿ الابتداء

مُبْتَدَأً زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرُ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَن أَعْقَذَرْ وَأُوَّلُ مُبْغَـــدَأٌ وَالثَّانِي فَاعِلُ أُغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَا مِ النَّفَى وَقَدْ يَجُوزُ نَحُو أَاثُرُ أُولُو الرَّشَدُ وَالثَّانِ مُبْقَدًا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقاً ٱسْتَقَرُّ وَرَفَعُوا مُبْقَدَأً بِالإِبْتِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِالْمُبْتَدَا وَالْخَبَرُ الْخِزْهِ الْدَيْمِ الْفَائِدَةُ وَالْفَائِدَةُ وَمُفْرَداً كَأْتِي وَيَأْتِي الْجَلَةُ كَاللهُ بَرُّ وَالْأَيَادِي شَاهِدَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَإِنْ تَـكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى أَكْتَنَى بَهَا كُنُطْقِ اللهُ حَـنَّبِي وَكُنِّي وَالْمُفَرَدُ الْجُامِدُ فَارِغٌ وَ إِنَّ أُشْتَقُ فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنُ مَالَيَسَ مَالِيَسَ مَالَيَسَ مَالَيَسَ مَالَكِنُ مُسْتَكِنُ مَالَيَسَ مَالَكِنَ مُلْكَالًا وَأَبْوِزَنْهُ مُطْلَقًا خَيْثُ تَلاَ

نَاوِينَ مَمْنَى كَأَنْنِ أَوِ اَسْتَقَرْ وَأُخْبَرُوا بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرْ عَنْ جُنَّةٍ وَإِنْ أَبْفِدُ فَأَخْبِرًا وَلَا يَكُونُ أَنَّمُ زَمَانٍ خَبَرًا مَالَمُ تُفَدُّ كَمِنْكَ زَيْدٍ نَمْوَهُ وَلَا يَجُوزُ ٱلإَبْعِدَا بِالنَّكِرَةِ وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا بِرِ مِنْدَنَا بِرِ مِنْدِينُ وَلَيُقَلَ مَالًمُ مُقَلُ وَهَلُ فَتَى فِيكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا وَرَغْبَهُ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلُ وَجَوَّزُوا النُّقديمَ إِذْ لَا ضَرَرَا وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرَا عُرْفًا وَنَكُرا عَادِمَى بَيَان فَامْنَعُهُ حِينَ يَسْتَوَى الْجُزْآنَ أَوْ قُصِدَ أَسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرَا كَذَا إِذَا مَا الْفِمْلُ كَانَ الْخَبَرَا أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِكَمَنْ لِي مُنجِدًا أَوْ كَأَنَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ أَبْتِدًا مُلْمَزَمٌ فِيهِ نَقَدُّمُ الْخُبَرُ وَنَحُو عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَطَرْ مِمَّا بِهِ عَنْمُ مُبِينًا يُخْبَرُ كذًا إذًا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ كَأَيْنَ مَنْ عَلِيْتَهُ نَصِيرًا كَذَا إِذَا بَسْقَوْجِبُ النَّصْدِيرَا كَمَا لَنَا إِلاَّ أَتِّبَاعُ أَحْمَدَا وَخَبَرَ الْمُحْصُورِ قَدِّمْ أَبَدَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَ كُمَّا وَحَذْفُ مَايُمُكُمُ جَائِزٌ كَمَا وَرَيْدُ أُسْتُمْنَى عَنْهُ إِذْ عُرِفَ وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلُ دَنِفُ حَيْمٌ وَفِي نَصًّ كِمِينٍ ذَا أُسْتَفَرُ وَ بَمْذَ لَوْلًا غَالبًا حَذْفُ الْخُبَرُ كَمِيْثُلِ كُلُّ صَانِيعٍ وَمَا صَنَعْ وَبَهْدَ وَاوِ عَلَيْنَتْ مَنْهُومَ مَعْ

عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أَضْمِرًا تَبْيِينِيَ الْمُقَّ مَنُوطًا بِالْحِكَمْ عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةً شُمَرًا

وَقَبْلَ حَالَ لاَ يَكُونُ خَبَرَا كَفَرُونُ خَبَرَا كَفَرُونِي أَلْمَبْدَ مُسِيثًا وَأَثَمُ وَأَخَرُوا بِالْمَنْيِنِ أَوْ بِأَكْثَرًا وَأَخْرَا

# ﴿ كَأَنَ وَأُخُوالَهُمَا ﴾

تَرْفَعُ كَأَنَ الْمُبْتَدَا اسْمَا وَالْخُبَرُ تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرُ كَكَانَ ظُلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرَحَا فَتَيُّ وَانْفَكَّ وَهُدِي الْأَرْ بَعَهُ الشبه أف لننى مُعْبَعَهُ كَأْعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيباً دِرْهَا وَمِثْلُ كَأَنَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُعْوِلاً وَفِي جَمِيمِهَا تُوَسُّطَ الْخَبَرُ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَر مَا النَّافِيَهُ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ أَيْسَ اصْطَفِي وَمَا سِوَاهُ فَأَقِصْ وَالنَّفْصُ فِي فَتِي لَيْسَ زَالَ دَائُماً قُنِي إِلَّا إِذَا ظَرْ فَا أَنَّى أَوْ حَرْفَ جَرْ وَلاَ يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ وَمُضْمَرَ الشَّانِ اشْمًا انْوِ إِنْ وَقَمْ مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْتَنَعُ وَقَدْ تُزَادُكَأَنَ فِي حَشُو كَمَا كَانَ أَصَحَ عِلْمَ مَنْ تَفَدَّمَا وَعَذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْمُبَرِّ وَيَمْدُ إِنْ وَلَوْ كَثِيراً ذَا اشْتَهَرْ

وَ بَعْدَأَنْ نَعْوِ بِضُ مَاءَهُمَا أَرْثُسِكِبْ كَيِثْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًا فَاقْتَرِبُ وَمِنْ مُضَارِعِ لِكَانَ مُنْجَزِمْ ثَعْذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْتُرْمِ

#### فمـــل

# ﴿ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْشَبَّاتِ بِلَيْسَ ﴾

مَعَ بَهَا النَّنَى وَتَرَّ نِيبِ زُكِنْ
بِي أَنْتَ مَمْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَا
مِنْ بَعْدِمَنْصُوبِ بِمَا ٱلزَّمْ حَيْثُ حَلْ
وَ بَعْدَ لَا وَ نَنِي كَانَ قَدْ بُجِرْ
وَ قَدْ تَلَى لَاتَ وَإِنْ ذَا الْمَمَلاَ
وَحَدْ فُ ذِي الرَّفِعِ فَشَا وَالْمَكُسُ قَلْ

إِعْمَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَ إِنْ وَسَبْقَ حَرْفِ جَرْ أُوْ ظَرْفِ كَمَا وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْكِنْ أَوْ بِبَلْ وَ بَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ أَلْبَا الْمُبْرُ وَ اللّهَ الْمُبْرُ وَ اللّهَ كَرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لَا وَمَا اللّهَ فِي سِوى حِبْنِ عَمَلْ مَا اللّهَ فِي سِوى حَبْنِ عَمَلْ مَا اللّهُ ا

﴿ أَفْمَالُ الْقَارَبَةِ ﴾

غَيْرُ مُضَادِعِ لِهَـذَيْنِ خَبَرُ نَزْرُ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا خَبَرُهَا حَثْماً أَنْ مُتَّصِلاً وَبَعْدَ أَوْشَكَ آنتَفا أَنْ نَزُرًا وَتَرْكُ أَنْ مَعْ ذِي الشَّرُوعِ وَجَباً وَتَرْكُ أَنْ مَعْ ذِي الشَّرُوعِ وَجَباً كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَنْ وَكَوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكَوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكَمَسَى حَرَى وَلْكِنْ جُعِلاً وَأَلْزَمُوا أَخْلُونَ قَ أَنْ مِثْلَ حَرَى وَمِثْلُ حَرَى وَمِثْلُ حَرَى وَمِثْلُ حَرَى وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَحِ كَرَبَا وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَحِ كَرَبَا

كَذَا جَمَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ وَكَادَ لاَغَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا غِنَى بِأَنْ يَفْمَلَ عَنْ ثَانَ فُقِدْ بِهَا إِذَا الشَّمِ قَبْلَهَا قَدْ ذَّكِرَا بِهَا إِذَا الشَّمِ قَبْلَهَا قَدْ ذَّكِرَا بَحْوِ عَسَيْتُ وَانْقِقاً الْفَتْحِ زُكِنْ

كَأَنْشَأَ السَّائِقُ يَعْدُو وَطَفِقُ
وَاسْتَقْمَلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَكَا
بَعْدُ عَسَى اخْلَوْلَقُ أَوْشَكُ قَدْ يَرِدْ
وَجَرِّدَنْ عَسَى أو ارْفَعْ مُضْمَرًا
وَالْفَتْحَوَ الْكَسْرَأُ جِزْ فِى السَّينِ مِنْ

## ﴿ إِنْ وَأَخَوَانُهَا ﴾

كُنْ عَكْسُ مَالِكَانَ مِنْ عَمَلْ كُنْ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِفْنِ كَلَيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَبْرَ الْبَدِي كَلَيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَبْرَ الْبَدِي مَسَدَّهَا وَفِي سُوى ذَاكَ اكْسِر وَحَيْثُ إِنَّ لِيَمِينِ مُكْمِلًا مَالَّ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ عَلَا لَا مَ بَعْدَهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ اللَّامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تَقَى بِاللَّامِ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نَبِي أَمْدُ لَكُمْ ابْتِدَاء نَحْوُ إِنِّي لَوَذَرْ فِي الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً وَلَا مِنَ الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً وَلَا مِنَ الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً

لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ الْكِنَّ لَمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلْ

لَقَدُ سَمَا عَلَى الْمِدَا مُسْتَحُوذًا وَقَدْ يَلِيهَا مَمَ قَدْ كَالِنَّ ذَا وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلٌّ قَبْلَهُ الْخُبَرُ وَنَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخَبَرْ إِعْمَالُهَا وَقَدْ يُبَقِّي الْعَمَلُ وَوَصْلُ مَا بَذِي الْخُرُوفِ مُبْطَلُ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ نَسْقَـكُمْلاً وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى مِنْ دُون لَيْتَ وَلَمَلًا وَكَأَنْ وَٱلْجِفَتَ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ وَتَلْزُمُ اللَّامُ إِذَا مَا يُوْمَلُ وَخُفَّفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمَدًا وَرُكَّا اسْتُفْنَى عَنْهَا إِنْ بَدَا تُلْفِيهِ غَالبًا بإنْ ذِي مُوصَلاً وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلاَ وَالْخَبَرَ اجْمَلُ جُمْلَةً مِن بَعْدِ أَنْ وَإِنْ تُحَفَّفُ أَنْ فَأَسْمُهَا اسْقَكُنْ وَلَمْ بَكُنْ نَصْرِيفُهُ مُقَنِعاً وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ لَيَكُنْ دُعَا تَنْفَيْسِ أَوْ لَوْ وَقَلِيلٌ ذِ كُو ۖ لَوْ َهَا لَأَحْسَنُ الْفَصْلُ يِقَدُّ أَوْ نَفْي أَوْ مَنْصُوبُهَا وَثَابِعًا أَيْضًا رُوِى وَخُفُّمَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوى

# ﴿ لاَ أَلِّي لِنَهٰىِ الْجِنْسِ ﴾

عَلَى إِنَّ اجْمَلُ لِلاَ فِي نَكِرَهُ مُفْرَدَةً جَاءَنُكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ فَافْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَبَعْدَ ذَاكَ الخَبَرَ اذْكُن رَافِعَهُ وَبَعْدُ ذَاكَ الخَبَرَ اذْكُن رَافِعَهُ وَرَكِّ وَلاَ قُوْةً وَالثَّانِي اجْمَلاً وَرَكِّ وَلاَ قُوْةً وَالثَّانِي اجْمَلاً مَرْ فُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِن رَفْتَ أُوَّلًا لاَ تَنْصِباً مَرْ فُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِن رَفْتَ أُوَّلًا لاَ تَنْصِباً

فَافَتَحْ أَوِ انْصِبَنْ أَوِ ارْفَعْ نَعْدِلِ لاَ تَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الرَّفْعَ افْصِدِ لَهُ بِمَا لِلنَّمْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَى مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الاسْتِفْهَامِ إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ

وَمُفْرَداً نَمْناً لِبَسْنِي بَلِي وَغَيْرَ مَا بَلِي وَغَسْبَرَ الْمُفْرَدِ وَالْمَفْفُ إِنْ لَمَ نَقَكُرَّ رُلَااحْكُماً وَأَعْطِ لا مَعْ مَفْزَة اسْتِفْها مِ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقاطُ الْخَبَرُ

# ﴿ ظَنَّ وَأَخَوَاهُمَا ﴾

إنصب بِفِعلْ الْقَلْبِ جُرْأَى ابْقَدَا ظُنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ عَدْ وَهَبْ تَمْلِمُ وَالْقِي كَصَبَّرَا وَخُصَّ بِالتَّمَامِيقِ وَالْإِلْفَاءِ مَا كَذَا تَمَلَّمُ وَلِفَيْرِ الْمَاضِ مِن وَجَوِّزِ الْإِلْفَاءَ لاَ فِي الاِبْقِدَا فِي مُوهِمِ إِلْفَاءَ مَا تَقَدَّماً وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمُ لِمِمْ عَرْفَانِ وَظُنِّ بَهُمَهُ لِمِمْ عَرْفَانٍ وَظُنِّ بَهُمَهُ وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمُ لِمِمْ عَرْفَانٍ وَظُنِّ بَهُمَهُ وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمُ وَارَأَى الرُّوْمَ الْمُؤْمِدَ أَنْمَ مَا لِقَلْما وَلاَ تَجُونُ هُمَا بِلاَ دَلِيلِ

أُعْنِي رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا حَجَادَرَى وَجَمَلَ اللَّذَ كَاعْتَمَدُ أَيْضًا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرَا مِنْ قَبْلِ هَبْوَالْأَمْرَ هَبْ قَدْأَ لَز ما سِوَاهُمَا اجْمَلُ كُلُّ مَالَهُ زُكِنْ وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْقِدَا وَالْتَرْمِ النَّهُ لِينَ قَبْلَ نَفْي مَا كَذَا وَالْاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ الْحَسَمَ تَعْدِيَةٌ لِوَاحِـــدِ مُلْتَزَمَهُ طَالِبَ مَفْعُو لَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى سْقُوطَ مَفْمُونَ لَيْنِ أَوْ مَفْمُول وَ كَتَظُنُّ اجْمَلُ تَقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَفْمَماً بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ بِمَنْ طَرْفِ أَوْ كَلَرْفِ أَوْ حَلَ وَإِنْ بِبَمْضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَإِنْ بِبَمْضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَخْرِى الْقَوْلُ كَلَنَّ مُطْلَقاً عِنْدَ سُلَمْ يَحُوُ قُلْ ذَا مُشْفِقاً

## ﴿ أَعْلَمْ وَأُرَى ﴾

إِلَى نَلاَثَةِ رَأَى وَعَلِماً عَدُّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَما وَمَا لِمَعْمُولَى عَلَيْتُ مُطْلَقاً لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَبْضاً حُقَّقاً وَمَا لِمَغْمُولَى عَلِمْتُ مُطْلَقاً لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَبْضاً حُقَّقاً وَإِنْ تَمَدَّباً لِوَاحِد بِلاَ هَوْ نَالاثْنَيْنِ بِهِ تَوَصَّلاً وَالثَّانِ مِنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكُم ذُوانْنِساً وَالثَّانِ مِنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكُم ذُوانْنِساً وَكَأْرَى السَّابِقِ نَبًا أَخْبَرًا حَسَدَّتَ أَنْباً كَذَاكَ خَبَرًا

#### ﴿ الْفَاعِ لَ ﴾

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْ فُوعَىٰ أَنَى زَيْدٌ مُنِيراً وَجْهُهُ نِمْمَ الْفَتَى وَبَعْدُ فَهُو وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَبَعْدُ فَهُو وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَجَرَّدِ الْفَعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدَا لِاثْنَيْنِ أَوْجُعِ كَفَارَ الشَّهَدَا وَجَرَّدِ الْفَعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدَا لِاثْنَيْنِ أَوْجُعِ كَفَارَ الشَّهَدَا وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلْقَاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ زَيْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَرَا وَيَا فَعْمُ الْفَاعِلَ فَعْلُ أَضْمِرًا كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرَا وَتَاه تَأْنِيثُ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَأَنِ لِأَنْذَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَرَاء تَلْمُ مُنْ مَنْ أَلَا أَنْ يَكُوا مُعْهِمٍ ذَاتَ حِرِ وَإِنَّا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُقْصِلٍ أَوْ مُغْهِمٍ ذَاتَ حِرِ وَإِنَّا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُقْصِلٍ أَوْ مُغْهِمٍ ذَاتَ حِرِ قَالًا مَا مُضْمَر مُقْصِلُ أَوْ مُغْهِمٍ ذَاتَ حِرِهُ وَالْمَا مُضْمَر مُقْصِلً أَوْ مُغْهِمٍ ذَاتَ حِرِهُ فَعَلَ مُضَمَر مُقْصِلً أَوْ مُغْهِمٍ ذَاتَ حِرِهُ فَالْمُ الْمُعْمَلِ وَالْمَالِ أَوْ مُغْمِمٍ ذَاتَ حَرَا فَعَالًا مُؤْمِا الْمُؤْمِ وَالْمُ الْفُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

غُو أَنَّى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ

كَا زَكا إِلاَّ فَتَاهُ ابْنِ الْمَلاَ
ضَمِيرِ ذِي الْمُجَازِ فِي شِمْرِ وَقَعْ
مُذَكِّر كَالِتًا مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
مُذَكِّر كَالِتًا مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
وَالْأَصْلُ فِي الْمُفْمُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً
وَالْأَصْلُ فِي الْمُفْمُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً
وَقَدْ بَحِي الْمُفْمُولُ قَبْلَ الْفِفْلِ
وَقَدْ بَحِي الْمُفْمُولُ قَبْلَ الْفِفْلِ
أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ الْفَاعِلُ الْفِفْلِ
أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ الْفَاعِلُ أَنْ تَوْرُهُ الشَّحِيرِ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ ظَهَرْ الشَّحِرُ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ ظَهَرْ الشَّحِرُ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ الشَّحِرُ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدُ الشَّحِرُ .

وَقَدْ بُدِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ النَّاءِ فِي وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بَالِا فَصَّلَا وَالْحَدْفُ مَعْ فَصْلِ بِاللَّا فَصَلْ وَمَعْ وَالْحَدْفُ ثَدْ بَانِي بِلاَ فَصْلِ وَمَعْ وَالنَّاهِ مَعْ جَمْع سوى السَّالِم مِن وَالنَّاهُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَعَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَعَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَعَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفِ الْمَا فَي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصَلا وَقَدْ بُحُهُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصَلا وَقَدْ بُحُهُ فَا الْمُعْمُولُ إِنْ لَبُسْ حُدْرُ وَالْحَمَرُ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا عِلَى أَنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا إِلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا عِلَى أَنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا عِلَى أَنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا عِلَى أَنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا عَلَى الْمَا الْحَمَاعُ فَا فَا إِلَا أَوْ بِإِنَّهَا الْحَمَاعُ وَمَا عَلَى اللَّهِ الْمَا الْحَمَاعُ وَمَا الْمَاعِلُ أَنْ الْمُعْلَقُ الْمَاعِلُ أَنْ الْمَاعِلُ أَنْ الْمُعْلَقُولُ الْمَالِ وَمَا اللَّهُ الْمَاعُولُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمَاعُ لَا الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

#### ﴿ النَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ ﴾

فِياً لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَا اللهِ اللهَ عَرْ نَا اللهِ اللهَ حَرِ الْمُسِرُ فِي مُضِيَّ كَوُصِلْ كَيْنَحَى كَيْنَتَحَى الْمَقُولِ فِيهِ يُنْتَحَى كَاللَّوْلِ اجْمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَاللَّوْلِ اجْمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَاللَّمُ كَاللَّمُ كَاللَّهُ كَاللَّمُ اللهُ عَيْدًا وَمَنَى المُحَلِي عَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي عَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي عَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي عَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي عَلَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي عَلَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي عَلَيْنَا وَمَنَى المُحَلِي المُحَلِي عَلَيْنَا وَمَنْ المُحَلِي المُحْلِي عَلَيْنَا وَمَنْ المُحَلِي المُحْلِي المُحَلِي عَلَيْنَا وَمَنْ المُحَلِي المُحْلَيْنَ المُحْلِيقِ عَلَيْنَا وَمَنْ المُحْلِيقِ المُحْلَيْنَ المُحْلَيْنَ المُحْلَيْنَا وَمَنْ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلَيْنَ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِيقِ المُحْلِقِ المُحْلِيقِ المُحْلِقِ المُحْلِقُ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلَقِ المُحْلَقِ المُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْ

يَنُوبُ مَفْمُولُ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فَأُوّلَ الْفِعْلِ اضْمَنَ وَالْمُقْصِلُ وَاجْمَلُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنفَتِحاً وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالثَّانِيَ الْقِيلِيَ مَا الْمُطَاوَعَهُ وَالْشِيمِ أَوْاشِيمٍ فَأَدْلاَنِيَ أَعِلْ وَما لِباعَ قَدْ بُرَى لِنَحْوِ حَبْ
فِي اخْتَارَ وَانْفَادَ وَشِبْهِ بَنْجَلِي
أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنْيَابَةِ حَرِي
فِي اللَّفْظِ مَفْمُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ بِنَالِهِ الْقَبَاسُةُ أَمِنْ بَالِ مَنْعاً إِذَ الْقَصْدُ ظَهَرَ وَلاَ أَرَى مَنْعاً إِذَ الْقَصْدُ ظَهَرَ لِهِ فِلاَ الْقَصْدُ ظَهَرَ بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقاً بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقاً

وَإِنْ بِشَكُلْ خِيفَ لَبْسُ بُعَنَكُ فَ وَمَا لِفَا بَاعَ لِلَا الْمَانِ تَلِي وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ وَلاَ يَنُوبُ بَمْضُ هٰذِي إِنْ وُجِدْ وَ بِاتَّفَاقَ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ فِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى الْمَنْعُ اشْمَرَ وَمَا سِوى النَّانِ مِنْ وَمَا سِوى النَّانِ مِنْ

# ﴿ اشْتِفَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمُعْمُولِ ﴾

إِنْ مُضْمَرُ اللهِ سَابِقِ فِعْلاً شَفَلَ عَنْهُ بِمَصْبِ لَفَظْهِ أَو الْمَحَلُ فَالسَّابِقِ الْصِبْهُ بِفِعْلِ أَضْمِرًا حَمَّا مُوافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِرًا وَالنَّصْبُ حَمْ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالْابْقِدَا يَخْقَصُ فَالرَّفُعُ الْنَزِمَهُ أَبْدَا وَإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالْابْقِدَا يَخْقَصُ فَالرَّفُعُ الْنَزِمَهُ أَبْدَا وَإِنْ تَلاَ الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمَ يُودُ مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا يَعْدُ وَجِدْ وَالْمَعْدُولِ اللهِ فَعْلُ فَعْلَ عَلَى مَعْمُولِ فِعْسِلُ مُسْقَقِرً أَوْلاً وَالْمَا لَمُ عَلَى مَعْمُولِ فِعْسِلُ مُسْقَقِرً أَوْلاً وَإِنْ تَلاَ اللّهُ فَعْلُوفُ فَعْلاً نَعْبَرًا بِهِ عَنِ السمِ فَاعْطِقَنْ نَعْبَرًا بِهِ عَنِ السمِ فَعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ نُبِيحٍ وَاللّهُ فِعْ فَا أَبِيحِ فَا فَعْلُ وَدَعْ مَا لَمْ نُبِيحٍ وَاللّهُ فَعْ فَا أَبِيحِ فَاعْلَا وَدَعْ مَا لَمْ نُبَعِ

أَوْ مِإِضَافَةِ كُوصْلِ بَجْرِى بِالْفِعْلِ إِنْ لَمَ يَكُ مَانِعَ حَصَلْ كَمُلْقَةٍ بِنَفْسِ الإسْمِ الْوَاقِعِ

# ﴿ نَمَدِّى الْفِعْلِ وَلُزُومُهُ ﴾

هَا غَيْرِ مَصْدَر بِهِ مَحُو ُ عَلَىٰ الْكَتُبُ عَنْ فَاعِلِ بَحُو ُ تَدَبَّرُتُ الْكَتُبُ لَوْمُ أَفْعَالِ السَّجَاباً كَمَهِمْ وَمَا اقْعَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا لِوَاحِدِ كَمَدَّهُ فَامْتَدًا وَإِنْ حُدْفِ فَالنَّصْبُ الْمُنْجَرُ وَإِنْ حُدْفِ فَالنَّصْبُ الْمُنْجَرُ مَعْ أَمْنِ لَبُس كَعَجِبْتُ أَنْ بَدُوا مِنْ أَلْبِسَنْ مَنْ ذَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَن مِنْ أَلْوَا وَتَوْلُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَتْماً قَدْ بُرى وَتَوْلُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَتْماً قَدْ بُرى وَقَدْ بَرَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا الْمُحَدِّدُ فَهُ مُلْمَزَما وَقَدْ بَرَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمَدِّى أَنْ تَصِلْ فَانْصِبْ فِهِ مَغْمُولَهُ إِنْ لَمْ يَلُبْ فَوَلَارْمْ عَيْرُ الْمَدَّى وَحُمِ كَذَا افْعَلَلَّ وَالْمَصَاهِى اقْعَلْسَسَا لَوْ عَلَوْعَ الْمَدَّى وَعَرِفُ عَرَضًا أَوْ طَاوَعَ الْمَدَّى وَعَرَفُ عَرَضًا أَوْ طَاوَعَ الْمَدَّى وَعَدِّ الْمَدَّى وَعَدِّ الْمَدَّى وَعَدِّ الْمَدَّى وَعَدِ الله عَرَفِ عَرَف وَالْأَصْلُ الْمُوجِبِ عَرَى وَالْأَصْلُ الْمُوجِبِ عَرَى وَكُذُف النَّاصِبُهَا إِنْ لَمْ يَضِر وَكُذُف النَّاصِبُهَا إِنْ لَمْ يَضِر وَكُذُف النَّاصِبُهَا إِنْ لَمْ يَضِر وَكُذَف النَّاصِبُهَا إِنْ عُلِياً عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ ا

وَفَصْلُ مَشْفُول بِحَرَّفِ جَرِّ

وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفًا ذَا تَمَلُ

وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ

﴿ التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ ﴾

إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَياً فِي اسْمُ عَمَلْ فَبِلُ فَالْوَاحِدِ مِهْماً الْمَمَلْ

وَالنَّانِ أُولَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَالْثَانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ مَا تَنَازَعَاهُ وَالْبَرْمِ مَا الْنَزْمَا كَا حَبْدَا كَا كَيُحْسِنَانِ وَبُسِيهِ ابْنَاكاً وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَباً عَبْدَا كَا وَلَا نَجِئَ مَعْ أُولَ قَدْ أَهْلِا بِمُضْمَرِ لِنَبْرِ رَفْعِ أُوهِلا وَلاَ نَجِئَ مَعْ أُولَ قَدْ أَهْلِا بِمُضْمَرِ لِنَبْرِ رَفْعِ أُوهِلا بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ هُو الْمُفَلِّرَ وَأُخِّرَنَهُ إِنْ يَكُنْ هُو الْمُفَلِّرَا بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ عَبْرُ خَبَرًا لِفَيْرِ مَا يُطَا بِقُ الْمُفَسِّرَا وَأَعْبِرِ انْ بَكُنْ صَمِيرٌ خَبَرًا لِفَيْرِ مَا يُطَا بِقُ الْمُفَسِّرَا فَعُو أَنْفُولُ فِي الرَّخَا نَهُ وَعَمْرًا أَخُونِي فِي الرَّخَا نَهُو أَعْرُا أَخُونِي فِي الرَّخَا نَهُو أَنْفُولُ أَنْفُولُ فَي الرَّخَا فَعُورًا أَخُونِي فِي الرَّخَا

#### ﴿ الْمَفْمُولُ الْمُطْلَقُ ﴾

مَدْ لُولَى الْفِمْلِ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ الْمَصْدَرُ اللَّمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ وَكُونُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انتُخِبُ يَمْثِلِهِ أَوْ فِعْلِ اوْ وَصْفِ نُصِبْ تَوْ كِيداً اوْ نَوْعاً كُبِينُ أَوْعَدَدْ كَسِرْتُ سَيْرَ نَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ وَقَدْ بَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلْ كَجِدٌ كُلُّ الْجِدُّ وَافْرَجِ الْجُذَلُ وَثَنُّ وَاجْمَعُ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا وَما لِتُو كِيدٍ فَوَحَّدُ أَبَدَا وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُوَّكِّدِ امْقَنَعْ وَفِي سِواهُ لِدَلِيلِ مُتَّسَعُ مِنْ فِمْلِهِ كَنَدُلًا اللَّذُ كَأَندُلاً وَالْمُذْفُ حَرْمُ مَعَ آتٍ بَدَلاً عَامِلُهُ يُحَذَّفُ حَيْثُ عَنَّا وَمَا لِقَفْصِيلِ كَامًّا مَنَّا كَذَا مُكَرَّزُ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ نَائِبَ فِعْلِ لِاسْمِ عَيْنِ اسْتَنَدْ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَّكِّدًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَٱلْمُبْتَدَا وَالنَّمَانَ كَأَ بَنِي أَنْتَ حَقًّا صرْفَ كُلِي بُكُمَّا بُكَاءَ ذَات عُضْلَهُ

تَحُوُ لَهُ عَلَى أَلْفُ عُرُفًا كَذَاكَ ذُو النَّشْبِيهِ بَمْدَ جُمْلَهُ

#### ﴿ الْمَفْمُولُ لَهُ ﴾

أَبَانَ تَعْلِيلاً كَعُدْ شُكْراً وحمه وَقْتًا وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فُقِد مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُ هُدٍ ذَاقَيْعُ وَالْمَكْسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا وَلَوْ تُوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاء

يُنْصَبُ مَفْمُولًا لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ وَهُوَ عَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدُ فَأَجْرُرُهُ بِالْخُرْفِ وَلَيْسَ يَمْقَنِعُ وَقَلَ أَنْ يَصْحَبُهَا الْمُجَرُّدُ لأَأْقُمُدُ الْجُنِنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ

## ﴿ الْمَفْمُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ فَا ﴾

فِي بِاطِّرَادِ كَهُنَا امْكُتْ أَزْمُناً كَأَنَ وَإِلاًّ فَأَنْوِهِ مُقَدِّرًا يَقْبَلُهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرُ مِّي مِنْ رَمَى ظَرْفًا لِما فِي أَصْلِهِ مَمَّهُ اجْتَمَمْ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْمُرفِ ظَرْفِيَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ الْكَلِّمْ

الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ صُمِّناً فَأَنْصِبُهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهِرًا وَكُلُ وَقُتِ قَا بِلُ ذَاكَ وَمَا تَحُو الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا وَشَرْطُ كُون ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعْ وَمَا يُرَى ظُرْفًا وَغَيْرَ ظُرْف وَغَيْرُ ذِي التَّصَرُفِ الَّذِي لَزِمْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ ۗ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَـكُـٰثُومُ

## ﴿ الْمَقْمُولُ مَمَّهُ ﴾

فِي نَحُوسِيرِي وَالطُّرْيِقَ مُسْرِعَهُ ذَ االنَّصْبُ لاَ بِالْوَ او فِي الْقَوْلِ الْأَحْقَ وَبَعْدَ مَاسْتِفْهَامِ اوْ كَيْفَ نَصَبْ بِفِمْل كُوْن مُضْمَر بَمْضُ الْمَرَبُ وَالنَّصْبُ مُعْمَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقِ أُو اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ

يُّنْصَبُ تَأْلِي ٱلْوَاوِ مَفْمُولًا مَمَّهُ بَمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِ سَبَقْ وَالْمَطْفُ إِنْ يُمْكِنَ بِلاَضَمْفِأَحَقْ وَالنَّصِبُ إِنْ لَمْ يَجُزُ الْعَطْفُ بَجِب

#### ﴿ الاستشاء ﴾

مَا اسْتَثْنَتِ الأَمْعُ كَمَامٍ يَنْتَصِبُ وَبَمْدَ نَنِي أَوْ كَنْفِي الْتُخِبُ وَعَنْ مَمِيرٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ إنباع مااتصل وانصب ماانقطع بَأْنِي وَلَكِن نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدُ وَغَيْرُ نَصْبِ سَا بِنِي فِي النَّفِي قَدْ وَإِنْ يَفُرَّغُ سَابِقُ إِلاَّ لِما بَمْدُ يَكُنْ كَلَ لَوِ اللَّهُ عَدِمَا تَمْرُرُ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْفَلاَ وَأَلْغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْكِيدٍ كَلاَ تَفْرِيغِ التَّأْثِيرَ بِالْمَامِلِ دَعْ وَإِنْ تُكُرَّرُ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَعُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلاَّ اسْتُشْفِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي نَصْبَ الْجَمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْنَزِمِ وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَمَ التَّقَدُّمِ منها كَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ وَانْصِبْ لِتَأْخِيرِ وَجِئْ بِوَاحِدِ كُمْ يَفُوا إِلاَّ امْرُوْ إِلاَّ عَلِى وَحُكُمُهَا فِى الْقَصْدِ حُكُمُ الْأُولِ وَالْتَغْنِي عَجْرُوراً بِغَيْرِ مُعْرَباً عِمَا لَهُ سَكَفْنَى إِلاَّ نُسِباً وَلِسِوَّى سُوعَى سَوَاء اجْمَلاً عَلَى الْأَصَحِّ مَا لِغَيْرِ جُمِلاً وَالسِوَّى سُوعَى سَوَاء اجْمَلاً وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ بَعْدَلاً وَاللَّصَحِّ مَا لِغَيْرِ جُمِلاً وَاللَّمَةُ مَا اللَّهِ عَلَى الْأَصَحِ مَا لَغَيْرِ جُمِلاً وَاللَّمَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْلًا وَلَا تَصْحَبُ مَا وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُهُما وَكَمَا وَلَا تَصْحَبُ مَا وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُهُما وَكَمَا وَلَا مَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُهُما وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

#### € 12\_\_\_\_1°

مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْداً أَذْهَبُ يَفْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَفَّا مُبْدِي تَأُوُّل بِلاَ تَكَلَّف وَكُرَّ زَيْدٌ أَسَداً أَى كَأْسَدُ تَفْكِيرَهُ مَفْتَى كُوحْدَكَ اجْتَمِد بَكَثْرَة كَبُفْقَة زَيْدٌ طَلَعْ لَمْ يَقَالُخُرُ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ بَبْنِ لَمْ يَقَالُخُرُ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ بَبْنِ يَبْغِ امْرُوْ عَلَى امْرِىء مُسْتَسْمِلاً أَبُوا وَلاَ أَمْنَهُهُ فَقَدْ وَرَدْ

الْحَالُ وَصَفَ فَضَلَةٌ مُنْقَصِبُ وَكُونَهُ مُنْقَصِبُ وَكُونَهُ مُنْقَقِلًا مُشْقَقًا وَيَكُمْ لُكُ الْجُمُودُ فِي سِمْرٍ وَفِي وَالْحَالُ إِنْ عُرَّفَ لَفَظًا فَاعْقَقِدُ وَالْحَالُ إِنْ عُرَّفَ لَفَظًا فَاعْقَقِدُ وَمَصْدَرُ مُنَكِّرُ حَالًا يَقَعَ وَمَصْدَرُ مُنَكِّرُ حَالًا يَقَعَ وَلَمْ يُنَكِّرُ عَالِبًا ذُو الْحَالِ إِنْ وَلَمْ يَعَدُ نَفِي أَوْ مُضَاهِيهِ كَلا إِنْ وَسَنْبِقَ حَالٍ مَا يَحَرْفِ جُرًا قَدْ وَسَنْبِقَ حَالٍ مَا يَحَرْفِ جُرًا قَدْ وَسَنْبِقَ حَالٍ مَا يَحَرْفِ جُرًا قَدْ

وَلَا يُجِزُ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَهُ إِلاًّ إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهُ أَوْ كَأَنَ جُزْأً مَالَهُ أَضِيفاً أَوْ مِثْلَ جُزْنُهِ فَلَا تَحيفاً وَالْمُالُ إِنْ بُنْصَبْ بِفِمْلِ صُرُّفًا أَوْ مِيفَةِ أَشْبَهَتِ الْمُصَرُّفَا فَحَائزٌ تَقَدِيمُهُ كَمُسْرِعَا ذَا رَاحِلٌ وَتُعْلِماً زَيْدٌ دَعَا وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَمْنَى الْفِمْلِ لَا حُرُوفَهُ مُؤْخَرًا لَنْ يَعْمَلاَ كَيْفُكُ لَيْتُ وَكَأْنًا وَنَدَرْ نَحُو سَمِيدُ مُسْتَقِرًا فِي هَجَرُ عَمْرُ و مُعَاناً مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِنْ وَنَعُو زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ وَالْحَالُ قَدْ بَجِيء ذَا نَمَدُّهِ اِلْمُفْرَدِ فَاعْلَمْ وَغَــيْرِ مُفْرَدِ وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أَكَدَا فِي نَمُو لَا تَمْتُ فِي الْأَرْضُ مُفْسِدًا وَإِنْ نُؤَكُّذُ خُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا وَلَهُ فَأُمَّا الْمُؤَخِّرُ كَجَاءَ زَبْدُ وَهُوَ نَاوِ رَحْلَهُ وَمَوْضِمَ الْحَالِ تَجِيء جُمْلُهُ وَذَاتُ بَدُه بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَاتْ وَذَاتُ وَاوِ بَمْدَهَا أَنُو مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْمَلَنَّ مَسْنَدَا وَجُهْلَةُ الْحُالِ سِوَى مَاقَدُّمَا بوَاوِ أَوْ عَضَرَ أَوْ بِهِمَا وَ بَهْضُ مَا يُحُذَّفُ ذِ كُرُهُ خُطْلُ وَالْحَالُ وَدُ يُحَذَّفُ مَا فِيهَا عَمِلْ

#### ﴿ التَّمييزُ ﴾

إِسْمُ يَمْفَى مِنْ مُبِينٌ نَكِرَهُ يُنْصَبُ تَمْبِيزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ

كَشِيْرِ أَرْضاً وَقَفِيزِ بُرُّا وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَكُمْراً وَبَعْدَ ذِي وَشِهْمِهَا اَجْرُرُهُ إِذَا أَضَفْهَا كَمُدُ حِنْطَةٍ غِلْمَا وَالنَّصِبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَباً إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْهِ الْارْضِ ذَهَبا وَالنَّعْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَباً إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْهِ الْارْضِ ذَهَبا وَالْفَاعِلَ اللَّمْنَى الْفَنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلاً مُفَضًّلاً كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً وَالْفَاعِلَ اللَّمْنَى الْمُعْنَى الْمَنْ الْمُنَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُّ وَالْفَاعِلِ اللَّمْنَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُّ وَعَامِلَ اللَّمْنِي كَطِبْ نَفْساً تَفَدُّ وَعَامِلَ النَّمْنِينِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفَعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَرْراً سُبِقاً وَعَامِلَ النَّمْنِينِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفَعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَرْراً سُبِقاً

## ﴿ خُرُوفُ الْجُرِ ﴾

حَقَّى خَلاَ حَاشاً عَدَا فِي عَنْ عَلَى
وَالْكَافُ وَالباً وَاَمَلَ وَمَتَى
وَالْكَافُ وَالباً وَاَمَلَ وَمَتَى
وَالْكَافُ وَالْوَاوَ وَرُب وَالتّاهِ
مُنَكِّمُوا وَالتّاهِ لِلهِ وَرَب نَزْرٌ كَذَاكَها وَتَعْوُهُ أَتَى بَنْ مَقَوْهُ أَتَى بِيدُ وَلَا نَمِن مَقَوْهُ أَتَى بِيدُ وَلَا نَمِن مَقَوْهُ مَا لِباغ مِن مَقَوْهُ وَمِن وَلَه مَا لِباغ مِن مَقَوْه وَمِن وَبَاء بُفهمان بَدَلا وَمِن وَبَاء بُفهمان بَدلا وَمِن وَبَاء بُفهمان بَدلا وَمِن وَبَاء بُفهمان بَدلا مَفي وَمِن وَبَاء بُفهمان وَمَعْمِيل مُفي وَمِن وَبَاء المُفا وَمَعْمِيل مُفي وَمَا الله وَمُعْمِيل مُفي وَمَا الله وَمُعْمِيل مُفي وَمُعْمِيل مُعْمِيل مُفي وَمُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمَان مِيل مُعْمِيل مُعْمَانِ مَعْمَانِ مُعْمَى مُعْمَانِ مِيلًا مُعْمِيل مِعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمُعُمْ مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل مُعْمُعُمُ مِعْمِيل مُعْمِيل مُعْمِيل

هَاكَ حُرُوفَ الْجُرِّ وَهَى مِنْ إِلَى مُذْ مُنذُ رُبُ الْلاَمُ كَىٰ وَاوْ وَتَا بِالظَّاهِرِ أَخْصُصْ مُنذُ مُذْ وَحَتَّ وَاخْصُصْ مُمْذُ وَمُنذُ وَقْتاً وَبِرُبُ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ رُبَّهُ فَتَى بَمِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئَ فِي الْأَمْكِنَهُ وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَرْ وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَرْ وَلِينَهِ فَجَرْ وَاللّامُ لِلْمِلْكِ وَشِبْهِ وَفِي

وَفِي وَقَدْ يُبَيِّنَانِ السَّبَا وَزِيدَ وَالظُّرْفِيَّةَ اسْتَمَنْ بِمَا وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِهَا الْعَلِق بِالْبَا ٱسْتَمِنْ وَعَدِّ عَوِّضُ أَلْضِق بِمَنْ تَجَاوُرْاً عَنَى مَنْ قِدْ فَطَنْ عَلَى للاستعلاَ وَمَعْنَى فِي وَءَنْ كَمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعِلاً وَقَدْ تَجِي مَوْضِمَ بَعْدٍ وَقَلَى بُعْنَى وَزَائِداً لِعَوْ كِيدٍ وَرَدْ شَبِّهُ بِكَافِ وَبِهِ ٱلتَّعْلِيلُ قَدْ مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلاَ وَاسْتُعْمِلَ اسْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى أَوْ أُولِياً الْفِمْلَ كَحَثْتُ مُذْ دَعَا وَمُذْ وَمُنذُ اسْمَان حَيثُ رَفَما هُمَا وَفِي الْخُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَبِنْ وَإِنْ يَجُرًا فِي مُضِيٍّ فَكُمِنْ فَلَمْ يَمُقُ عَنْ غَلَ قَدْ عُلِماً وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاء زيدَ مَا وَقَدْ بَلِيهِمَا وَجَرٌ لَمُ يُكُفُ وَزِيدَ بَعْدَ رُبُّ وَالْهِ كَأَفِ فَكَفْ وَالْفَا وَبَمْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَدَلْ وَحُذِهَٰتَ رُبُّ فَجَرَّتُ بَمْدَ بَلْ حَذْفِ وَبَعْضُهُ أَبْرَى مَطَّرْدَا وَقَدْ يُجَرُّ بِسِوَى رُبُّ لَدَى

#### ﴿ الْإِضَافَةُ ﴾

مِّمَا تُضِيفُ اخْذِفْ كَطُورِ سِينَا لَمْ يَصْلُحِ ٱللَّاذَاكَ وَالَّلامَ خُذَا أُو أُعْطِهِ التَّمْرِيفَ بِالَّذِي ثَلاَ وَصْفًا فَمَنْ تَشْكِيرِهِ لَا يُمْزَلُ نُوناً تَلِي الْإِعْرَابَ أَوْ تَنُوبِنَا وَالتَّانِيَ اجْرُرْ وَانُو مِنْ أَوْفِي إِذَا لِهَا سَوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أُولًا لِهَا سَوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أُولًا وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ

مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيلِ وَلَيْلِ الْحِيلِ وَوَالْكَ مَعْضَدِينَّةُ وَمَعْنَوِيَّةُ إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَأَلْجُمْدِ الشَّمَرُ كَزَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الجَّانِي مُثَنِّي أَوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ ٱتَّبَعْ تَأْنَيْنَا انْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاً مَّهُ فَي وَأُوِّلُ مُوهِماً إِذَا وَرَدُ وَ بَمْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًّا مُفْرَدًا إِيلاَوُهُ اسْمَا ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ وَشَدُّ إِيلاً بَدَى لِلَّهِي حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلُ أَضِفْ جَوَازاً نَحُورُ حِينَ جَانبذ وَاخْتَرُ بِنا مَنْأُوِّ فِعْلِ رُبِنِياً أُغْرِبْ وَمَنْ بَنِي فَلَنْ 'بَفَنْدَا جُمَل الْافْمَال كَهُنْ إِذَا اعْتَلَى تَفَرُّقُ أَضِيفَ كِلْمَا وَكِلاَ أَيًّا وَإِنْ كُرِّرْتُهَا فَأَضِف

كُرُبُّ رَاجِينَا عَظِيمِ الْأَمَلِ وَذَى الْإِضَافَةُ اسْمُوا لَفَظَّيَّهُ وَوَصْلُ أَلْ بِذَا الْمُضَافِ مُفْتَفَرْ أَوْ بِالَّذِي لَهُ أَضِيفَ الثَّاني وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَأْفِ إِنْ وَقَعَ وَرُجْمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أُولَا وَلَا يُضَافُ اسْمُ لِمَا بِهِ اتَّحَدُّ وَبَمْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا وَبَمْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعُ كَوَخْدَ لَبِّي وَدَوَالَىٰ سَمْدَىٰ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلُ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَفْتَى كَإِذْ وَابْنِ أُو اعْرِبْ مَا كَاإِذْ قَدْ أُجْرِياً وَقَبْلَ فِعْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُبْقَدَا وَأَلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى لِمُفْهِمِ النَّيْنِ مُعَرَّفِ بلاً وَلا تُفْفِقُ لِمُفْرَدِ مُمَرَّفِ

أَوْ تَنْوُ الْآجُزَ ا وَاخْصُصَنْ مَالْمَعْرِ فَهُ مَوْصُولَةً ۚ أَيًّا وَبِالْفَكْسِ الصُّفَةُ وَإِنْ نَسَكُنْ شَرْطًا أُو أَسْتَفْهَامًا فَهُ عَلَمُهُمَّا كُمِّل بِهَا الكَلاَمَا وَنَصْبُ غُدُونَ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرُ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَمَمَ مَعْ فِيهاً قَلِيلٌ وَنُقُلْ فَتْحُ وَ كُسْرٌ لِسُكُون بَتَّصِلْ وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً أَنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أَضِيفَ نَاوِياً مَاءُدُمَا وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ قَبْلُ كَفَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أُوَّلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَانُـكُرًا قَبْلاً وَمَا مِنْ بَعْدُهِ قَدْ ذُكِرًا وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفاً عَنْهُ فِي الْإَعْرَابِ إِذَا مَاحُدُفًا وَرُجُّمَا جَرُوا الَّذِي أَبْقُوا كُمَّا قَدْ كَأَنَ قَبْلَ حَذْفِ مَاتَقَدَّمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَاحُذِفْ مُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطفٌ وَيُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْنِي الْأُوَّلُ كَحَالِمِ إِذَا بِهِ يَتَّصِـلُ مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأَوَّلَا بشرط عَطْف وَإِضاَفَةٍ إِلَى فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ مَفْمُولًا أَوْ ظَرْ فَا أَجِزْ وَلَمْ بُعَبْ بِأُجْنَبِي ، أَوْ بِنَمْتِ أَوْ نِدَا فَصْلُ يَمِين وَاصْطِرَاراً وُجداً

# ﴿ الصَافُ إِلَى بَاءِ الْمُتَكُمِّمُ ﴾

سَرْ إِذَا لَمْ يَكُ مُمْتَلاً كُرَامٍ وَقَلْهَا لَيْ اللَّهُ مُتَعَلَّمُ كُرَامٍ وَقَلْهَا لَيْ اللَّهُ فَتَحُمُّ المُتَذِي

آخِرَ مَا أَضِيفَ لِلْيَا اكْسِرُ إِذَا أَوْ يَلَكُ كَأَبْنَيْنِ وَزَيْدِينَ فَذِي وَتُدْغَمُ ٱلياً فِيهِ وَٱلْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ. وَأَلِفًا سَلِّمْ الْفَلْكَبُهَا بَاءَ حَسَنْ وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي ٱلْتَقْصُورِ عَنْ هُذَيْلٍ ٱنْقِلاَبُهَا بَاءَ حَسَنْ ﴿ وَأَلِفًا ٱلْمَصْدَرِ ﴾

بِفِفْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلِحْقَ فِي الْمَمَلُ مُضَافًا أَوْ مُجَرَّداً أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِمْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحْلُ مَعَالًا مَعَلًا بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ اللّهِ عَلَهُ وَبَعْدَ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي الإنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرًا مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي الإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرًا مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي الإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ

إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بَعْوَلِ أَوْ نَفْياً اوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسْنَداً فَيَسْتَحِقُ الْمَمَلَ الَّذِي وُصِفْ وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ارْتُضِي فِي كُثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ وفِي فَهِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ فِي الْمُكُمْ وَالشَّرُوطِ حَيْماً عَلْ وَهُو لِنَصْبِ مَاسِوَاهُ مُقْتَضِي وَهُو لِنَصْبِ مَاسِوَاهُ مُقْتَضِي

كَفِفْلِهِ الْمَمُ قَاعِلِ فِي الْمَمْلِ
وَوَلِي السِّغِمْامَا اوْ حَرْفَ نِدَا
وَقَدْ يَسَكُونُ نَمْتَ عَنْدُوفِ عُرِفَ
وَإِنْ يَسَكُنْ صِلَةً أَلْ فَفِي الْمُضِي
وَمَالُ اوْ مِمْمَالُ اوْ فَمُولُ
وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ
وَانْصِبْ بِذِي الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ
وَانْصِبْ بِذِي الْمُغْرَدِ مِثْلَهُ حُمِلُ

يُعْطَى النَّمَ مَغْمُولٍ بِلاَ تَفَاضُلِ مَعْنَاهُ كَالْمُعْلَى كَفَافَاً بَكْتَنِي مَعْنَاهُ كَالْمُعْلَى كَفَافَاً بَكْتَنِي مَعْنَى كَمَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ الْوَرِعْ وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لِاسْمِ فَاعِلِ فَهُوَ كُفِعْلِ صِيغَ لِلْمُفْمُولِ فِي وَقَدْ بُضَافُ ذَا إِلَى اسْمِ مُرْ تَفِعْ

# ﴿ أَبْنِيَةُ لَلْصَادِرِ ﴾

فَعْلُ قِياسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كُرَدٌ رَدًّا وَفَعِلَ اللَّازِمُ بَأَنُّهُ فَمَــلُ كَفَرَح وَكَجَوّى وَكَشَلَلْ لَهُ فُعُولٌ بِالْحَرَادِ كَفَدَا وَفَمَلَ اللَّأْزِمُ مِثْلُ قَمَدَا أَوْ فَعَلَانًا فَأَدْرِ أَوْ فَعَالاً مَا لَمُ يَكُن مُسْتَوْجِبًا فِعَالاً وَالثَّانَ لِلَّذِي الْقَمْضَى تَقَلَّباً فَأُولُ لِذِي امْتِنَاعٍ كَأَبَى سَيْراً وَصَوْتاً الْفَمِيلُ كَصَهَلْ هِدَّافُمَالُ أَوْ لِصَوْتِ وَشَمَلُ كَسَهُلَ الْأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاً فَمُولَةٌ فَمَالَةٌ لِفَعَلَا فَبَا بُهُ النَّفُلُ كَسُخُطٍ وَرضاً وَمَا أَنَّى نُخَالِفاً لِلَّا مَضَى وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقيسُ مَصْدَرُهُ كَفَدِّسَ التَّقْدِيسُ إِجَالَ مَن تَجَمُّلًا تَجَمُّلًا وَزَكِّهِ تَزْكِيَّةً وَأَجْلاَ وَاسْتَعَذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ إِقَامَةً وَغَالبًا ذَا النَّا لَزِمْ مَعَ كَشرِ نِلُو الثَّانِ مِّمَا افْتَتْبِحَا وَمَا بَلِي الْآخِرَ مُدًّ وَافْتَحَا يَرْ بَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلُمَا بهِ أَزْ وَصُلِ كَاصْطَلْقِ وَضُمَّ مَا

فِهْلَانُ لُوْ فَهْلَلَةٌ لِفَهِلَلاً وَاجْمَلُ مَقِيسًا ثَانِياً لاَ أَوْلاً لِفَاعَلَ لَوْ أَوْلاً لِفَاعَلَ وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَيْلَةٌ لِهِمَنَةً كَجِلْسَهُ وَفَعْلَةٌ لِهِمَنْةً كَجِلْسَهُ فَوْفَلَةٌ لِهِمَنْةً كَالِمُمْنُ فِي غَيْرِ ذِي النَّلَاثِ بِالتَّا للَرَّهُ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُمْنُ فِي غَيْرِ ذِي النَّلَاثِ بِالتَّا للَرَّهُ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُمْنُ

﴿ أَ بِنِيَّةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَلَلْفُمُولِينَ وَالصِّفَاتِ الْشَبَّةِ بِهَا ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ بَكُونُ كَفَذَا كَفَاعِلٍ صُغِ اسْمَ فَأَعِلْ إِذَا غَيْرَ مُعَدِى بَلْ قِياسُهُ فَعِلْ وَهُوَ قَلِّيلٌ فِي فَمُلْتُ وَفَعِلْ وَنَحُو صَدْمَانَ وَنَحُو الْأَجْهَرَ وَأَفْعَلُ فَعْلَانُ نَحُو أَشِرِ كَالْضَّخْمِ وَالْجَمِيلِ وَالْفِعْلُ جَمُلْ وَقَعْلُ أُوْلَى وَقَمِيكٌ بِفَعْلُ وَبِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يَنْنَى فَعَلْ وَأَفْعَلُ فِيهِ قَلِيكُ وَفَعَلْ مِنْ غَيْرِ ذِي الثَّلَاثِ كَالْمُوَاصِل وَرَنَّهُ الْمُضَارِعِ اسْمُ فَاعِلِ وَضِمٌّ مِيمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقاً مَنْعَ كَسْرِ مَثْلُو ۗ الْأَخِيرِ مُطْلَقاً صَارَ اسْمَ مَفْمُولِ كَمِثْلِ الْمُنتَظَرُ وَإِنْ فَقَحْتَ مِنْهُ مَا كَأَنَ أَنْكُسَرُ زَنَةُ مَفْعُولِ كَأَتْ مِنْ قَصَدُ وَفِي أَسْمِ مَفْعُولِ الثَّلاَّنِيُّ اطَّرَدُ نَحُوُ فَتَأَةٍ أَوْ فَتَى كَحِيل وَنَابَ نَفَلاً عَنْكُ ذُو فَعِيل

﴿ الصَّفَّةُ الْشَبَّهَ أُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ ﴾

صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جُرُ قَاعِلِ مَفْى بِهَا الْمُشْبِهَةُ اسْمَ الْفَاعِلِ

وَصَوْعُهَا مِنْ لَآزِمِ كَلِاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ وَعَلَ اللهِ فَأَعِلِ الْمُعَدَّى لَهَا فَلَى الْخُدُّ الَّذِي قَدْ حُدًّا وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُعْقَلَبْ وَكُونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ بِهَا مُضَافًا أَوْ نُجَرَّدُا وَلاَ تَجْرُرُ بِهَا مَعْ أَلْ سُمَا مِنْ أَلْ خَلاَ وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيها وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهُو بِالْجُواذِ وُسِمَا وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيها وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهُو بِالْجُواذِ وُسِمَا

#### ﴿ التَّعَجُبُ ﴾

أَوْ حِيْ بِأَنْهِلْ قَبْلَ مَجْرُورِ بِبَا بأَفْعَلَ انطِق بَعْدَ مَا تَعَجُّباً وَتِلْوَ أَفْمَلَ انْصِبَنَّهُ كَأَ أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ بِهِمَا وَحَذْفَ مَامِنُهُ تَعَجَّبْتَ اسْنَبِحْ إِنْ كَانَءِنْدَ الْحُذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحُ مَنْعُ نَصَرُف بِحُكْمٍ حُياً وَفِي كَالَا الْفِمْلَيْنِ قِدْمًا لَزِمَا قَا بِلِ فَضْلٍ ثُمَّ غَيْرٍ ذِي انْتَفَا وَصُفْهُما مِنْ ذِي ثَلَاثِ صُرُّ فَا وَغَيْر سَالِكُ سَبِيلَ فُمِلاً وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ بُضَاهِي أَشْهَلاً يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِماً وَأَشْدِهَ اوْ أَشَدُ أَوْ شِبْهُمُا وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبُ وَبَمْدَ أَفْمِلْ جَرُّهُ بِالْبَا يَجِبُ وَ بِالنَّدُورِ احْكُمْ لِفَيْرِ مَاذُ كِرْ وَلاَ تَفِسْ طَلَى الَّذِي مِنْهُ أَثْرِرْ مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَمَا وَفِيْلُ هٰذَا الْهَابِ لَنْ يُقَدُّمَا

وَفَصْلُهُ بِظَرَفِ اوْ بِحَرَفِ جَرَ مُسْتَثْمَلَ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرَّ ﴿ نِمْمَ وَ بَنْسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُمَا ﴾

نِمْمَ وَبِئْسَ رَافِمَانِ الْمَمَيْنِ مُقَارِنَىٰ أَلْ أَوْ مُضَافَيْنِ لِمَا قَارَنَهَا كَيْمُمَ عُقْبَى الْكَرَمَا وَيَرْ فَمَان مُضْمَرا يَفْسَرُهُ لَمَيِّزٌ كَيْمِمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَجَمْعُ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ فِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ وَمَا عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ وَمَا عَنْهُمُ الْفَاضِلُ وَمَا عَمْو لَا الْفَاضِلُ وَمَا عَمْو لَا الْفَاضِلُ وَيُذْكُرُ الْمَخْصُوصُ بَعْدُ مُبتَدَا أَوْ خَبَرَ اللَّمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا كَالْمِلْمُ نِهُمُ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَنَى وَإِنْ يُقَدَّمْ مُشْمِرٌ بِهِ كَنَى وَاجْمَلْ كَبِنْسَ سَاءَ وَاجْمَلْ فَمُلاَ مِن ذِي ثَلَاثَةً كَيْمُمَ مُسْجَلاً وَإِنْ نُرِدْ ذَمًّا فَقُلْ لاَ حَبَّذَا وَمِثْلُ نِعْمَ حَبَّذَا الْفَاعِلُ ذَا تَمَدُّلُ بِذَا فَهُوَ بُضَاهِي الْمَثَلاَ وَأُول ذَا الْمَخْصُوصَ أَبًّا كَانَ لا وَمَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبِّ أَوْفَجُو بِالْبَا وَدُونَ ذَا انْضِمَامُ الْحَاكَثُرُ

﴿ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ﴾ شُغْ مِنْ مَصُوعٍ مِنْهُ الِتَّمَجُّبِ أَفْمَلَ ال

يه إلى تمَجُّب وُصِلْ

وَأَفْعَلَ التَّفْصِيلِ صِلَّهُ أَبِّدَا

أَفْمَلَ لِلتَّفْضِيلِ وَأَبَ اللَّذُ أَبِي لِمَانِعِ بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ التَّفْضِيلِ صِلْ تَقْدِيراً اوْ لَفَظاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا تَقْدِيراً اوْ لَفَظاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا (٣ – مَنْ الْأَلْفَية)

أَنْزِمَ تَذَكِيراً وَأَنْ بُوحَدا أُضِيفَ ذُو وَجُهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَةً فِلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَةً إِخْبَارِ التَّقْدِيمُ نَوْراً وَرَدَا عاقب فِعلاً فَكَثِيراً ثَبَعاً أُولَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدِّيقِ أُولَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدِّيقِ

وَإِنْ لِلْسَكُورِ بُضَفَ أَوْ جُرِّدَا وَتِهُمُ أَلُ طَبِقَ وَمَا لِمَرْفَهُ هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ وَإِنْ تَسَكُنْ بِعِلْدِ مِنْ مُسْقَفْهِما كَمِثْلِ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى وَرَثْهُ لَهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ وَمَتَى كَلَنْ ثَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ

#### ﴿ النَّمْتُ ﴾

نَمْتُ وَنُو كِيدٌ وَعَطَفٌ وَبَدَلُ بَنْبَهُم فِي الْإِغْرَابِ الْاسْمَاء الْأُوَلْ فَالْفُفْتُ تَا بِينِعِ مُنْجٍ مَا سَبَقَ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسَمْ ِ مَا بِهِ اعْتَلَقَ لِمَا تَلَا كَالْمُورُدُ بِقَوْمٍ كُرَمَا مَا يُعْطَ فِي النَّمْرِ بِفِ وَالتَّفْكِيرِ مَا سِوَاهَا كَالْفِمْلِ فَأَفْفُ مَا قَفَوْ؟ وَهُو لَدَى النَّوْحِيدِ وَالنَّذْ كِيرِأُو وَشْبِهِ كَذَا وَذِي وَالْمُنْسِبُ وَالْعَتْ بِمِشْقَقٌ كَصَعْبِ وَذَرب ﴿ وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مُنسَكِّرًا فَأَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُهُ خَبَرًا وَإِنْ أَنْتُ فَالْقُولَ أَضْمِرْ تُصِبِ وَامْنَعُ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَب وَنَمَنُوا بِمِصْدَرِ كَيْبِرَا فَالْنُزَهُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذُّ كِيرًا فَمَاطِفًا فَرُّثُهُ لَا إِذَا اثْشَلَفْ وَنَمْتُ غَبْر وَاحِدٍ إِذَا اخْمَافَ

وَعَلَى أَتْبِعْ بِنَيْرِ اسْتِنْنَا مُفْتَقَرًا لِيْرِ عِنْ أَتْبِعَتْ مُفْلِناً بِدُونِهَا أَوْ بَعْضَبِا اقطَعْ مُفْلِنا مُبْتَدَاً أَوْ نَاسِباً لَنْ بِقُلْمِرًا مُبُتَدَاً أَوْ نَاسِباً لَنْ بِقُلْمِرًا بَعُورًا بَعُورًا مَدُونِهِ النَّقْتِ إَقِلَ النَّقْتِ أَقِلَ النَّقْتِ النَّقْتِ النَّقْلُ النَّلْ الْعُلْمَالَ الْعَلَيْلِ النَّقْلِ النَّقْلِ النَّلُ الْعَلْمَ النَّالِ الْعَلْمَ النَّلُ الْعَلْمَ النَّلُولُ النَّالِ اللَّهِ النَّلْمِ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيقِ النَّلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

وَ لَمْتَ مَمْمُولَىٰ وَحِيدَىٰ مَمْنَى وَإِنْ نُمُوتْ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ وَافْطَعْ أَوَ انْسِعْ إِنْ بَكُنْ مُمَيِّنَا وَارْفَعْ أَوِ انْسِبْ إِنْ قَطَمْتُ مُضْمِّرًا وَارْفَعْ أَوِ انْسِبْ إِنْ قَطَمْتُ مُضْمِرًا وَمَا مِنَ الْمُنْفُوتِ وَالنَّمْتِ عُقِلْ

## ﴿ التَّوْكِيدُ ﴾

مَعَ ضَبِيهِ طَأَبَقَ الْوَ كُدَا مَا لَيْسَ وَاحِداً نَكُنَ مُقْبِعاً كِلْتَا جَبِعاً بِالضَّيهِ مُوصَلاً مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَة مَنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَة جَمْعاء أَجْمَعِينَ ثَمَّ جُمَعا وَعَنْ نُعَاةٍ الْبَصْرَةِ اللَّنْعُ شَمِلَ عَنْ وَزْنِ فَعْلاَء وَوَزْنِ أَفْعَلاَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ سِوَاهَا وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ مُكَرِّراً كَقَوْلِكَ أَدْرُجِي أَدْرُجِي أَدْرُجِي

بِالنّفْسِ أَوْ بِالْمَيْنِ الْاسْمُ أَكَدَا وَاجْمَعْهُما بِأَفْمُلِ إِنْ تَبِهِا وَكُلّا أَذْكُرُ فِي الشَّمُولِ وَكِلاً وَاسْتَمْنَكُوا أَيْضًا كَكُلِ فَاعِلَةً وَبَهْدَ كُلُ أَكْدُوا بَاجْمَا وَبُونَ كُلُ فَدْ بَعِيهِ أَجْمَعُ وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قَبِلْ وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قَبِلْ وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قَبِلْ وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفْظِي الْمُتَقِيلِ وَلاَ نُمِدْ لَفَظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِلٌ إِلاَّ مَمَّ اللَّفَظِ الَّذِي بِهِ وُصلُّ كَذَا الْخُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلاً بِهِ جَوَابٌ كَنَمَمْ وَكَبَلَى وَمُضَمَّرَ الرَّفَعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ وَمُضَمَّرَ الرَّفَعِ النَّصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ

#### ﴿ الْمَطْفُ ﴾

الْمَعْلَفُ إِمَّا ذُو بِيَانِ أَوْ نَسَقْ وَالْفَرَضُ الْآنَ بِيَانُ مَا سَبَقْ فَذُو الْبَيَانِ تَا بِسَعِ شِبْهُ الصِّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ فَذُو الْبَيَانِ تَا بِسَعِ شِبْهُ الصِّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأُولِ النَّفْتُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأُولِ النَّفْتُ وَلِي فَقْدَ لَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ كَا بَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ فَقْدَ نَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ فَقْدَ نَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ وَصَالِحًا لِبَدَلِيَةً بِيرَى فِي غَيْرِ نَعْوِ بَا غُلامُ بِعَمْرًا وَصَالِحًا لِبَدَلِيةً لِي بَرْى فِي غَيْرِ نَعْوِ بَا غُلامُ بِعَمْرًا وَصَالِحًا لِبَدَلِيةً لِي الْمَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ بَبْدَلَ بِالْمَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ بَبْدَلَ بِالْمَرْضِيِ

#### ﴿ عَطْنُ النَّسَقِ ﴾

تَالَ مُحَرِّفُ مُتَّبِعٍ عَطْفُ النَّسَقُ كَاخْصُصْ بِوُدْ وَثَنَاهُ مَنْ صَدَقْ فَالْمُطْفُ مُطَّلْقًا بِوَارٍ ثُمَّ قَا حَتَّى أُمْ أَوْ كَفِيكَ صِدْقُ وَوَقَا وَأَنْبَعَت لَفَظًا فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كَلَمْ يَبْدُ أَمْرُو لَكِنْ طَلاَ وَأَنْبَعَت لَفَظًا فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كَلَمْ يَبْدُ أَمْرُو لَكِنْ طَلاَ فَاعْطِفْ بِوَاوٍ سَابِقًا أَوْ لاَ حِقًا فِي الْمُلَكُمْ أَوْ مَضَاحِبًا مُوافِقًا وَاخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لاَ يُفْنِي مَتْبُوعُهُ كَأَصْطَفَ هٰذَا وَأَبْنِي وَالْفَاهِ لِللَّهِ تِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ

وَاحْصُصْ مِفَاء عَطَفَ مَالَيْسَ صِلَة عَلَى الَّذِي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصَّلَةِ بَعْضًا بَحَتَّى الْعَطِفُ عَلَى كُلَّ وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ غَابَةَ الَّذِي تَلاَ وَأُمْ بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ كَمْرُ النَّسُو يَهُ أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفَظِ أَى مُفنيَهُ وَدُبُّمَا أَسْفِطَتِ الْهَمْزَةُ إِنْ كَانَ خَفَا اللَّهُ يَ يَحَذُّ فِهَا أَمِنْ وَ بِانْقِطَاعٍ وَبَمَثْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَكُ مَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ خَيْرُ أُبِحْ قَدِّمْ بأَوْ وَأَنْهِمِ وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهِا أَيْضًا مُمي وَرُبُّماً عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذِا لَمْ 'بُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا وَمِثْلُ أَوْ فِي الْقَصْدِ إِمَّا الثَّا نِيَهُ فِي نَحُو إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّا ثَيَّهُ وَأُولَ لَكِنْ نَفَيًّا أَوْ نَهِيًّا وَلاَ يدَاءَ أَوْ أَمْراً أَو اثْبَانَا تَلاَ وَبَلَ كُلْكِن بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا كَلَّ أَكُنْ فِي مَرْكَعِ بَلُ تَبْهَا وَانْقُلْ بِهَا لِلِثَانِ حُكُمْ الْأُوَّلِ فِي الْخَبَرِ الْمُثْبَتِ وَالْأَمْرِ الْجَلِي وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ بَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَمْفَهُ اعْتَقِدْ وَعَوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِير خَفْضِ لأَزْمَا قَدْ جُمِلاً وَلَيْسَ عِنْدِي لأَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النَّظْمِ وَالنَّاثِرِ الصَّحِيجِ مُثْبَعًا وَالْفَاهِ قَدْ تُحُذَّفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهِيَ انْفُرَدَتْ مَعْمُولُهُ دَفْمًا لِوَهْمِ الْنَقِي بِمَعْلَفِ عَامِلِ مُزَالِ قَدْ بَقِي

﴿ وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا هُنَا اسْنَبِحْ وَعَطْفُكَ الْفِمْلَ قَلَى الْفِمْلِ بَصِحْ
وَاغْطِفْ قَلَى امْمِ شِبْهِ فِمْلِ فِمْلاً وَعَـكُساً اسْتَفْعِلْ تَجِذْهُ سَمْلاً
﴿ الْبَدَلْ ﴾

وَاسِطَةً هُوَ الْسَنَّى بَدَلاً الثَّا بُعُ الْمُقْصُودُ بِالْحُكْمِ لِلاَ عَلَيْهِ 'بُلْنِي أَوْ كَمَمْفُلُوفِ بِبَلِّ مُطَابِقاً أَوْ بَعْضاً أَوْ مَا يَشْتَمِلْ وَدُونَ قَصْد غَلَطٌ بهِ سُلِبْ وَذَا لِلإِصْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدَأَتَهِب وَاعْرِفُهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبِلًا مُدَى كَزُرْهُ خَالِداً وَقَبِّلُهُ الْيَدَا تُبْدِلُهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةَ جَلاَ وَمِنْ ضَييرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ كَإِنَّكَ أَبْهَاجَكَ اسْمَالًا أُو اقْتَضَى بَمْضًا أُو اشْتِمَالاً هَزَا كَهَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلَى وَبَدَلُ الْمُضَنَّ الْمُمْزَّ لِلِي يَصِلُ إِلَيْنَا يَسْتَعَنَّ بِنَا يُعَنَّ ﴿ وَيُبْدَلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كُمَنْ

## ﴿ النَّدَاهِ ﴾

وَ الْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ بَا وَأَى وَآكَذَا أَبَا ثُمُّ هَياً وَالْمُنَادَى اللَّهِ الْبَعْ هَيا وَالْمَنْ لِللَّانِي وَوَا لِمَنْ نُدُب أَوْ بَا وَغَيْرُ وَالْدَى اللَّهِ الْجَنُب وَالْمَنْ وَمَا جَا مُسْتَفَانًا قَدْ بُمَرَّى فَاعْلَمَا وَغَيْرُ مَنْدُوبِ وَمُضْمَرِ وَمَا جَا مُسْتَفَانًا قَدْ بُمَرَّى فَاعْلَمَا وَغَيْرُ مَنْدُوبِ وَمُضْمَر وَمَا جَا مُسْتَفَانًا قَدْ بُمَرَّى فَاعْلَمَا وَفَيْ وَمَنْ بَمْنَمُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ وَذَاكَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ بَمْنَمُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ وَابْنِ الْمُرَّفِي وَنُومِ قَدْ عُمِدًا وَابْنِ اللَّهُ وَقَلْ وَمَنْ بَمْنَمُهُ وَالْمِدِ قَدْ عُمِدًا وَابْنِ الْمُرَّفِ وَلَا وَمَنْ بَمْنَمُهُ وَالْمِدِ قَدْ عُمِدًا

وَأُنُو انْضِمامَ مَا بَنُوا قَبْلَ النَّدَا وَالْمُورَدَ المُنكُورَ وَالْمَافَا وَالْحُورَ زَبْدِ مُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ وَالْحَمَّ إِنْ لَمْ يَلِ الْإِبْنُ عَلَما وَالْحَمَّ أُو أَنْصِبْ مَااضْطِرَ اللَّهُ عَلَما وَ بِاضْطِرَ الرَّحُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَ بِاضْطِرَ الرَّحُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَ الْأَحْدُولِيْنِ

#### ﴿ فَصُلُّ ﴾

أَلْزِمْهُ نَصْباً كَأْزَيْدُ ذَا الْحِيَلُ كَمُسْتَقِلِ نَسَقاً وَبَدَلاً فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعُ بُبْنَتَقَى بَلْزَمُ بِالرَّفِعِ لَدَى ذِى الْمُعرِفَةُ وَوَصْفُ أَى بِسِوَى هَٰذَا يُرَدُّ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا يَفْيِتُ الْمُورِفَةُ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا يَفْيِتُ الْمُورِفَةُ ثَانٍ وَضُمَّ وَافْتَحَ أَوَّلاً نُصِبْ

تَا بِعَ ذِى الضَّمِّ المُضَافَ دُونَ أَلُّ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أُو انْصِبْ وَاجْعَلاً وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَانَيْفَا وَأَيْمَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ وَأَيْمَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ وَأَيْ هَٰذَا أَبُّهَا الَّذِي وَرَدْ وَذُو إِشَارَةٍ كَأَى فِي الصِّفَة فِي نَحُو سَعْدَ سَعْدَ اللَّوْسِ بَنْتَصِبْ

## ﴿ الْمَادَى الْصَافُ إِلَى بَاءِ الْمُتَكَلِّمِ ﴾

وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحْ إِنْ بُصَفْ لِياً كَمْبِدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدًا عَبْدِياً

فِي يَا ابْنَ أُمَّ يَا ابْنَ عَمَّ لاَ مَفَرْ وَفَتْحُ أُوْ كُسْرُ وَحَذْفُ الْيَا اسْقَدَرُ وَاكْسِرْ أُوافِقَحْ وَمِنَ اليَاالتَّاعِوَضُ وَفِي النِّدَا أَبَتِ أَمَّتِ عَرَضٍ ﴿ أَسْمَا لِا زَمَتِ النَّدَاء ﴾

لُوْمَانُ نَوْمَانُ كَـٰذَا وَاطَّرَدَا وَقُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا وَالْأَمْرُ لَمُكَذَّا مِنَ الثَّلاَّ فِي في سَبِّ الْأُنْتَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ وَلاَ تَقَسِ وَجُرَّ فِي الشُّمْرِ فُلُ وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ ﴿ الاستفائة ﴾

باللَّام مَفْتُوحًا كَياً لَلْمُرْ نَضَى إِذَا اسْتَغُيثَ اسْمِ مُنَادًى خُفِضاً وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكُسْرِ اثْدَياً وَافْتَحْ مَعَ الْمُعْلُوفِ إِنْ كُرَّرْتَ يَا وَمِثْلُهُ اسْمُ ذُو نَمَجُّبِ أَلِفَ وَلاَمُ مَا اسْتَفِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفٌ

﴿ النَّدُ بَهُ ﴾

نُكُرُ لَمُ يُنْذَبُ وَلاَ مَا أَيْهِمَا مَا لِلْمُنَادَى اجْمَلُ لَمَدُوبِ وَمَا وَيُنْذَبُ الْمُوصُولُ بِالَّذِي اشْهَرْ كَـبِيْرُ زَمْزُمِ بَلِي وَا مَنْ حَفَرُ مَعْلُوُهَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا خُذِفْ وَمُنْهَنِّي الْمُنْدُوبِ صِلْهُ ﴿ وَالْأَلْفَ \* مِنْ صِلَّةٍ أَوْغَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمَّلُ كَنْذَاكَ تَنْوِينُ الَّذِي بِهِ كَمَلْ إِنْ يَكُن الْفَتْحُ بُوَهُمُ لَأَبِسًا وَالشَّكُلُّ حَمَّا أَوْ لِهِ مُعَانِسًا وَإِنْ نَشَأً فَالمَـدُ وَالْهَا لاَ تُوَدّ وَوَاقَفَا زِدْ هَاءَ سَـكُتِ إِنْ تُردُ

وَقَائِلٌ وَاعَبْدِياً وَاعَبْدا مَنْ فِي النَّدَا اليَا ذَا سُكُونٍ أَبْدَاى

كَيَاسُهَا فِيمَنْ دَعَا سُمَادَا أَنَّتُ بِالْهَا وَالَّذِي قَدْ رُخَّهَا تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْهَا قَدْ خَلاَ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتَمَ إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمِّلًا وَاو وَيَاء بهمَا فَنْتُحْ قُفِي تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَرْثُوَ نَقَلُ فَالْبَاقِيَ اسْتَمْمِلْ بِمَا فِيهِ أَلِفُ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَصْعًا تُمَّمَا ثَمُو وَبَا ثَمَى قَلَى الثَّانِي بِيَا وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَمَـُلَّهُ مَا لِلَّذَا يَصْلُحُ نَمُو أُخَدِا

تَرْخِيًّا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى وَجَوِّزُنَّهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا بحَذْفِهَا وَفَرَّهُ بَمْدُ وَاحْظُلاَ إِلَّا الرُّبَاعِيَّ لَهَا فَوْقُ الْعَلَمْ وَمَمَ الْآخِرُ احْذِفِ الَّذِي نَلاَّ أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا وَالْخُلْفُ فِي وَالْمَجُزَ احْدِفْ مِنْ مُرَ كُب وَقُلْ وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَاحُذْف وَاجْعَلُهُ إِنْ لَمَ تَنْوَ عَخْدُوقًا كَا فَقُلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي مُمُودَ بَا وَالْمَرْمِ الْأُوَّلَ فِي كُمُسْلِمَهُ وَلِاضْطِرَارِ رَّخُوا دُونَ نِدَا

## ﴿ الْاخْتِصَاصُ ﴾

الْإِخْتِصَاصُ كَندَاء دُونَ يَا كَأَنْهَا الْفَتَى بِاثْرِ ارْجُونِيَا وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أَى يَلُو أَلْ كَمِثْلِ عَنْ الْمُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلُ

#### ﴿ النَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاءِ ﴾

إِيَّاكُ وَالشَّرُ وَنَحُوهُ نَصَبْ مُعَذَّرُ مِمَ اسْتِقَارُهُ وَجَبْ وَمُونَ عَطْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سُواهُ سَنَّرُ فَعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا الْمُعْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سُواهُ سَنَّرُ فَعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا السَّارِي اللَّهُ مَعَ الْعَلْفِ أَوِ التَّكْرَارِ كَالضَّيْفَمَ الضَّيْفَمَ بَاذَا السَّارِي وَشَدَّ إِيَّاقُ أَشَدُ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مِنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْعَرْبَ فِي كُلِ مَا قَدْ فُصِّلًا

## ﴿ أَمْهَا \* الْأَفْهَالِ وَالْأَصْوَاتِ ﴾

مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَنَّانَ وَصَهُ هُوَ اسْمُ فِعْلِ وَكَذَا أَوَّهُ وَمَهُ وَمَا يَمْنَى افْعَلْ كَآمِينَ كُنُرُ وَغَيْرُهُ كُوَى وَهَيْهَاتَ نَزُرُ وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْهَا يُهِ عَلَيْكَا وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا رُونِكَ مَعْ إلَيْكَا كَذَا رُونِكَ مَعْ إلَيْكَا كَذَا رُونِكَ مَعْ إلَيْكَا كَذَا رُونِدَ بَلْهُ نَاصِبَيْنِ وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَمَا لِهَ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَاخْرُ مَا لِذِي فَهُو قَدْ وَجَبْ وَمَا لِهِ خُوطِبَ مَالاً بَعْفِلُ مِنْ مُشْبِهِ الْمَ الْفُولُ مَنْ وَلَا يَعْمَلُ مَنْ مُشْبِهِ الْمَ الْفُولُ مَنْ اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْرَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَالِ مَنْ اللّهُ عَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْرَامُ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ

## ﴿ نُوناً التُّو كِيدِ ﴾

لِلْفِيلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا كَنُونِي ٱذْهَبَنَ وَٱقْصِدَهُمُ

ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطًا أَمَّا تَالِياً وَقُلَّ بَعْدُ مَا وَلَمْ وَبَعْدُ لاَ وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ أَفْتَحْ كَأَبْرُزَا جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكُ قَدْ عُلماً وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِمْلِ أَافِ وَٱلْوَاوِ يَاءَ كَاسْمَيْنَ سَمْياً وَاو وَبا شَكُلُ مُعَانِسٌ قُفي قَوْمُ أَخْشُونُ وَأَضْهُمْ وَقِسْ مُسَوِّياً لَكُنْ شَدِيدَةٌ وَكُسْرُهَا أَلِفَ فَعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاتِ أَسْنِدًا وَبَمْدَ غَيْرِ فَتَحَةً إِذَا تَقَفْ مِن أُجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِماً وَقَفَا كَمَا تَقُولُ فِي قِفًا قِفًا

يُؤَكِّدَان أَفْمَلْ وَيَفْمَلُ آتِياً أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وَغَيْرِ إِمَّا مِنْ طَوَالَبِ الْجُزَا وَأَشْكُلُهُ قَبْلَ مُضْمَر لَيْن عَا وَالْصْمَرَ ٱحْدِفِنَّهُ إِلَّا ٱلْأَلِفَ فَأَجْمَلُهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ ٱلْيَا وَٱحْذَٰفُهُ مِنْ رَافِعِ هَا تَبْنِ وَفِي تَحُوُ أَخْشَينَ يَا هِنْدُ بِالْكُسْرِوَيا وَلَمْ تَقَمْ خَفِيفَةٌ بَعْدَ ٱلْأَلْف وَأَلِفًا زِدْ قَبْلُهَا مُؤَّكِّدًا وَٱحْذِفْ خَفِيفَةُ السَاكِن رَدِفَ وَأُرْدُدُ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا وَأَبْدِلَنْهَا بَمْدَ فَتْحِ أَلِفَا

## ﴿ مَالاً يَنْفَرِف ﴾

مَفَى بِهِ بِسَكُونُ ٱلِاسْمُ أَمْكُناً صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَا وَقَعْ مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاء تَأْنِيثٍ خُيْمٌ

المَّرْفُ تَنُوِينَ أَتَى مُبَيِّناً فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقاً مَنَعُ وَأَلْفًا مَنَعُ وَرَائِدًا فَعُلَانَ فِي وَصْفِ سَلِمُ

مَنْنُوعَ تَأْنِيتٍ بِتَا كَأَمْهَالاً وَوَصْفُ أَصْلِيٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ كَأْرْبَعِ وَعَارِضَ الْإِسْمِيَّةُ وَأَلْفِيَنَّ عَارضَ الْوَصْفِيَّةُ فِي الْأُصْلِ وَصْفاً انْصِرَافَهُ مُنِعَ فَالْأَدْهُمُ الْقَيْدُ الْكَوْنِهِ وَضِعْ مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَكُنَ الْمَنْعَا وَمَنْعُ عَذَٰلِ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرُ فِي لَفْظٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرُ مِنْ وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا وَوَزْنُ مَنْنَى وَثَلَاثَ كَهُمَا أُو اللَّهَاعِيلَ مَنْعِ كَأْفِلاً رَفْعًا وَجَرَّ أُجْرِهِ كَسَارِي وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهِ مَفَاعِلاً وَذَا اعْتِلاَلِ مِنْهُ كَالْجُوارِي شَبَهُ ٱقْتَضَي عُمُومَ الْمُنْعِ وَلِيَرَاوِيلَ بِهِلْذَا الْجُمْعِ بهِ فَالِانْصِرَافُ مَنْفُهُ بَحِقْ وَإِنْ إِنَّهِ مُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقْ وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكِّبًا نَرْ كِيبَ مَزْجٍ يَحُوْ مَمْدِي كُرِ بِأَ كَفَطَفَأَنَ وَكُأُصْبَهَأَنَا كَذَاكَ حَاوَى زَاثِدَىٰ فَمْلَانَا وَشَرْطُ مَنْعِ الْمَارِكُونُهُ ارْتَـقَى كَذَا مُؤَنَّتُ جِهَاء مُطْلَقًا أَوْ زَيْدِ أَمْمَ امْرَأَةٍ لَا أَمْمَ ذَكُو فَوْقَ النَّلاَثُ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَقَرْ وَعُجْمَةً كُمِنْدَ وَالْمُنعُ أَحَقَ وَجْهَانَ فِي الْمَادِمِ تَذْ كِيراً سَبَقْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاَثِ صَرْفُهُ امْقَنَعْ وَالْمَجَمِيُّ الْوَصْمِ وَالنَّمْرِ يفِ مَمْ أَوْ غَالِبِ كَأْحَدِ وَيَعَلَى كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يَخُصُّ الْفِمْلاَ

زِيدَتْ لِإِلَمْاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ
كَفُعُلِ النَّوْكِيدِ أَوْ كَشُعَلاَ الْأَوْكِيدِ أَوْ كَشُعَلاَ الْأَالِيَّةِ أَوْ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِيَّ اللْمُوالِقُلْمُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلْمُواللَّهُ

وَمَا يَصِيهِ عُلَمًا مِنْ ذِى أَلِفَ وَالْعَلَمَ أَمْنَعُ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا وَالْقَمْرِ بِفُ مَانِماً سَحَرْ وَالْفَدْلُ وَاللَّمْرِ بِفُ مَانِماً سَحَرْ وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ فَمَالِ عَلَما عِنْدَ تَيْمِ وَاصْرِفَنْ مَا نُكَرَّا عِنْدَ تَعْمُوا فَنِي وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فَنِي وَلَاضْطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ وَلِاضْطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ

## ﴿ إِعْرَابُ الْفِمْلِ ﴾

مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَنَّهُ مَكُ لا بَعْدَ عِلْمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ تَخْفِيفُهَا مِنْ أَنَّ فَهُوَ مُطَرِّدُ مَا أَخْبَهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَلاَ إِنْ صُدَّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاَ إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدٍ عَطْفٍ وَقَعا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدٍ عَطْفٍ وَقَعا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدٍ عَطْفٍ وَقَعا وَبَعْدَ نَنْي كَانَ حَعْمًا أَضْمِرًا مَوْضِعِها حَتَّى أَوِ ٱلا أَنْ خَنِي إِرْفَعْ مُضَارِعاً إِذَا يُجَرِّدُ وَ يَكُنَ الْمُؤْدُ وَ يَكُذَا بِأَنْ فَانْصِبْ وَكَنْ كَذَا بِأَنْ فَانْصِبْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِدْ وَاغْتَقِد أَنْ خَلاً عَلَى وَنَصِبُوا بِإِذَنِ الْمُشْتَقْبَلِكَ وَنَصِبُ وَارْفَمَا وَاغْمَا وَازْفَمَا وَاغْمَا وَانْصِبْ وَارْفَمَا وَاغْمَا وَازْفَمَا وَاغْمَا وَازْفَمَا وَاغْمَا أَوْ مُضْمِرًا وَلاَعْ جَرِ الْمُزْمِ لَا فَلاَعْ جَرِ الْمُزْمِ لَا فَلاَعْ جَرِ الْمُزْمِ لَا فَلْمُ أَوْ مُضْمِرًا أَوْ مُضْمِرًا كَذَاكَ بَعْدًا أَوْ إِذَا بَصَلَحُ فِي كَذَاكَ بَعْدًا أَوْ إِذَا بَصَلَحُ فِي

حَمْ كَجُدْ حَتَّى نَسُرًا ذَا حَزَنْ. وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا أَوْ مُؤَوَّلاً بهِ أَرْفَمَنَ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاً عَضَيْنِ أَنْ وَسَتْرُهُ حَمْ نَصَبْ وَ بَمْدُ فَا جَوَابِ نَفِي أَوْ طَلَبْ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تَفُدْ مَفْهُومَ مَعْ كَلاَ تَكُن جَلْداً وَتُظْهِرُ الْجُزَءُ إِنْ نَسْقُطُ الفاَ وَالْجُزَاهِ قَدْ قُصْدُ وَ بَمْدَ غَيْرِ النَّفِي جَزْمًا أَعْتَمِدُ وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهِي أَنْ نَضَعْ إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَحَالُفِ يَقَعُ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَفْعَلُ فَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ أُقْبَلاَ وَالْفِعْلُ بَعْدَ الفَّاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْب مَا إِلَى النَّمَةِ يَنْنَسَبْ تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِف وَ إِنْ عَلَى أَسْمِ خَالِصِ فِعْلُ عُطِفٌ مَامَرٌ فَأَقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدُلٌ رَوَى وَشَذَّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبُ فِي سِوَى

## ﴿ عَوَامِلُ الجُزْمِ ﴾

بِلاَ وَلَامٍ طَالِبًا ضَعْ جَزْمَا فِي الْفِمْلِ هَكَذَا إِمْ وَلَمَّا وَالْجَرْمُ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا أَيْ مَتَى أَبَّانَ أَبْنَ إِذْ مَا وَحَيْثُمَا أَيْ وَجَرْفُ إِذْ مَا كَإِنْ وَبَاقِي الْأَدُواتِ أَشْمَا وَحَيْثُمَا أَنَّى وَحَرْفُ إِذْ مَا كَإِنْ وَبَاقِي الْأَدُواتِ أَشْمَا فَمُمَا وَمُمَا وَمُمَا فَمُمَا يَتْلُو الْجُزَاهِ وَجَوَابًا وُمِمَا وَمَاضِينِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُنْفِيهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَدَيْنِ وَمَاضِينِ أَوْ مُصَارِعَيْنِ تُنْفِيهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَدَيْنِ وَمَا مَنْ مَا مَنْ مَا الْجُزَا حَسَنْ وَرَفْهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ وَرَفْهُ مَا مَنْ مَصَارِعِ وَهَنْ

وَأُفْرِنَ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ بَنْجَمَلْ: كَإِنْ تَجُدُ إِذَا لَنَا مُكَافَأُ وَتَعَلَّفُ الفَاءِ إِذَا الْمُفَاجَأَهُ وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجُزَا إِنْ يَقْتَرَنْ بالفاً أو الواو بتَثْليثِ قِينَ أَوْ وَاوِ انْ بِالْجُمْلَتَيْنِ ٱكْتَمَنَّفَا وَجَرْمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلَ إِثْرَ فَأَ وَالشُّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عُلِمْ وَالْمَكُسُ قَدْ رَأْتِي إِن الْمُنَى فُهِمْ وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِماعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَا أُخُرْتَ فَهُوَ مُلْمَزُمُ فَالشُّرْطُ رَجِّحْ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ وَ إِنْ تُوَالَياً وَقَبْلُ ذُو خَبَرْ وَرُ مِمَا رُجِّحَ بَمْدُ قَسَمٍ شَرْطٌ بلاً ذِي خَبَر مُقَدَّم ﴿ فَصْلُ لُو ﴾

أَمَّا كَمَهُمَا يَكُ مِنْ شَيْء وَفَا لِيَلْوِ يَلْوِهَا وُجُوبًا أَلْفَا وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَ فِي نَثْر إِذَا لَمَ يَكُ قَوْلٌ مَمَهَا قَدْ نُبِذَا لَوَلَا وَلَوْمَا يَلْزُمَانِ الْإِبْقِدَا إِذَا امْتِنَاءًا بِوُجُودٍ عَقَدَا لَوْلًا وَلَوْمَا يَلْزُمَانِ الْإِبْقِدَا إِذَا امْتِنَاءًا بِوُجُودٍ عَقَدَا وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِنْ وَهَلا أَلَّا أَلَّا وَأَوْلِيَنْهَا الْفِمْلاَ

وَقَدْ بَلِيهِ اللَّهِ مِفْلِ مُضْمَرِ عُلَّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ ﴿ الْإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالْأَلِفِ وَالَّامِ ﴾

مَا قِيلَ أُخْبِرُ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرُ عَنِ الَّذِي مُبْقَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرُّ أُخْبِرُ مُرَاعِياً وَفَاقَ الْمُثْبَتِ أُخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِماً بُمُضْمَرٍ شَرْطٌ فَرَاعٍ مَارَعُوا يَكُونُ فِيهِ الْفِمْلُ قَدْ تَهَدُّمَا كَصَوْغِ وَاقَ مِنْ وَقَى اللهُ الْبَطَلُ صيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلْ

وَمَا سُوَاهُمَا فَوَسِّطُهُ صَلَّهِ عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَةُ عَوُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ فَذًا ضَرَبْتُ زَيْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا وَ بِاللَّذَيْنِ وَالَّذِينَ وَالَّتِي قَبُولُ تَأْخِيرِ وَتَعْرِيفٍ لِمَا كَذَا الْفِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي أَوْ وَأُخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضَ مَا إِنْ صَحَّ صَوْءُ مِلَّةٍ مِنْهُ لِأَلْ وَإِنْ يَكُنْ مَارَفَمَتْ صَلَةُ أَلْ

﴿ الْعَدُّدُ ﴾

فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ جَمْمًا بِلَفْظِ قَلْةٍ فِي الْأَكْثَر وَمِائَةٌ بِالْجُمْعِ نَزُراً قَدْ رُدِفْ مُرَكِّبًا قَاصِدَ مَعْدُودِ ذَكَرْ

مَلاَنَةً بِالنَّاءِ قُلْ لِلْمَشْرَهُ في الضَّدُّ جَرَّدْ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُر وَمَائَةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفَ وَأُحَدَ اذْكُرُ وَصِلْنَهُ بِمَشَرُ وَقُلْ لَدَى الْقَانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيها عَنْ تَمِيمٍ كُسْرَهُ

مَا مَمْهُمَا فَمَلْتَ فَافْمَلْ قَصْدًا بَيْنَهُما إِنْ رُكِّباً مَا قُدُّمَا أُثْنَىٰ إِذَا أُنْنَى تَشَا أُو ذَ كَرَا وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَىٰ سِوَاهُمَا أَلْفُ بوَاحِيدِ كَأَرْبَعِينَ مِنَا مُبِرَ عِشْرُونَ فَسَوَّ بَنَهُمَا يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزْ قَدْ يُعْرَبُ عَشَرَةٍ كَفَاعِل مِنْ فَعُلاَ ذَكُّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلاً بِفَيْرِ تَأَ تُضِفُ ﴿ إِلَيْهِ مِثْلَ بَمْضٍ بَيِّنِ فَوْقُ فَحُكُمَ جَاعِلِ لَهُ الْحَكُمَا مُرَكُّمًا فَحِي بِنَرْ كِيبَيْنِ إِلَى مُرَكِّبِ مِا تَنْوِى بَنِي وَيَحُوهِ وَقُبُلَ عِشْرِينَ أَذْكُرًا بِحَالَتَيْهِ قَبْلُ وَاوِ يُعْتَمَدُ

وَمَعَ غَـــير أُحَدِ وَإِحْدَى ولِثَلَاثَةِ وَتِسْقَـــةِ وَمَا وَأُول عَشْرَةً أَثْنَتَى وَعَشَرَا وَالْياَ لِفَيْرِ الرَّفْمِ وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ وَمَيِّز الْفِشْرِينَ الِنَسْفِينَا وَمَيَّزُوا مُرَكِّبًا يِمثلِ مَا وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ وَصُغْ مِن اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إِلَى وَاخْتِمْهُ فِي التَّأْنيثِ بِالتَّا وَمَتَّى وَ إِنْ تُردُ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بَنِي وَإِنْ تُرِدْ جُمْلَ الْأُقَلِّ مِثْلَ مَا وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَايِن أَوْ فَأَعِلْ بِحَالَتَيْهِ أَضِف وَشَاعَ الاسْقِفْنَا بِحَادِي عَشَرَا وَ بَأَبِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ الْمَدَدُ

# ﴿ كُمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا ﴾

مَبِّزُ فِي الْاسْقِفْهَامِ كُمْ بِيمِثْلِ مَا مَيَّزُتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصاً مَمَا (٤ – منن الألفية) وَأْجِزَ انْ تَجُرَّهُ مِن مُضَمَّرًا إِنْ وَلِيَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهَرًا وَاللَّهِ مَا لَهُ مِاللَّهُ كُمَّمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ وَاللَّهِ كُمَّمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَاللَّهُ كُمَّمْ وَجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَاللَّهُ كُمَّمْ وَجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَمْ كُمَّ مُعْلِمُ فَيْ فَاللَّهِ مِلْ أَنْ تَصِبُ كُمْ مَا لَهُ مِنْ تَصِبُ مَعْلِمُ فَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ فِن تَصِبُ

## ﴿ الْمُعَايَةُ ﴾

عَنْهُ جِهَا فِي الْوَقْفِ أُوْحِينَ تَصِلْ إِحْكِ بِأَيُّ مَا الْمَنْكُورِ سُنِلْ وَالنُّونَ حَرُّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبَعَن وَوَقَفًا آخُكِ مَا لَمُنْكُورٍ بِمَنْ وَقُلْ مَنَان وَمَنَيْن بَعَدُ لِي إِلْفَانَ بَابْنَيْنِ وَسَكِّنْ تَعَدِّل وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الُّمُثَنَّى مُسْكَنَهُ وَقُلْ لِلَنْ قَالَ أَتَتْ إِبْنَتْ مَنَهُ عَنْ بَاثِرُ ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِفْ وَالْفَتْحُ نَزْرٌ وَصِل النَّا وَالْأَلِفُ إِنْ قِيلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فَطَناَ وَقُلْ مَنُونَ وَمَنِينَ مُسْكِناً وَنَادِرٌ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفْ وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ مَنْ لَا يَخْتَلَفْ إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِمَا اقْتَرَنْ وَالْعَلَمُ الْحَكِيَّنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ

## ﴿ التَّا نيثُ

عَلاَمَةُ النَّأْنِيثِ تَا الْهُ أَوْ أَلِف وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا النَّاكَالَكَتِف وَيُعْرَف النَّاكَالَكَتِف وَيُعْرَف النَّقَدِير النَّقَدِير وَتَعُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَتَعُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَكُولاً أَصْلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً كَالَا الْمَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ اللهِ تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ

مَوْصُوفَهُ غَالباً ٱلثَّا كَاتَتِهِ وَمِنْ فَعِيلِ كَفَتِيلِ إِنْ تَبِـعْ وَذَاتُ مَدِّ نَحْوَ أَنْفَى الْفُرِّ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ ذَاتُ قَصْر يُبْدِيهِ وَزْنُ أَرَى وَالطُّولَى وَالِاشْهَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى أَوْ مَصْدَراً أَوْ صِفَةً كَشَّبْعَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْاً ذِ كُرَى وَحِثْنِيتَى مَعَ الْكُفْرُى وَ كَحُبَارَى شُمَّهَى سِبَطْرَى كَذَاكَ خُلْيْطَى مَعَ الشُّقَّارَى وَأَعْزُ لِفَيْرِ هَٰذِهِ اسْتَنِدَارَا مُنَاتَ الْمَيْن وَفَعْلَلاً ٩ للدِّهَا فَعَلَ اللَّهِ أَفَعَلا اللَّهِ أَفَعَلا ا ثُمَّ فَمَالاً فُمُللاً فَاعُولاً وَقَاء\_\_\_لاَهِ فَعْلَيَا مَغُمُولَا مُطْلَقَ فَاء فَعَلاَهِ أَخذَا وَمُعْلَمَقَ الْمَيْنِ فَعَالاً وَكَـٰذَا

## ﴿ اَلَمْصُورُ وَالْمَدُودُ ﴾

فَتْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالْأَسَفَ

ثُبُوتُ قَصْرِ بِقَيَاسٍ ظَاهِرِ
كَـفِمْلَةٍ وَقُمْلَةٍ نَجُو الدُّمَى
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
بِهَمْزِ وَصُلِ كَارْعَوَى وَكَارُ مَأْى مَدْ بِنَقْلُ كَالْحِجَا وَكَاجُلْدَا
عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ يَخْلُفُ بَقْعَ

# ﴿ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وَجَمِيماً نَصْعِيحاً ﴾

آخِرَ مَقْصُورِ ثُدَّنِّي اجْمَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةً مُرْتَقَياً كَذَا الَّذِي اليا أَصْلُهُ أَعُو الْفَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِي أَمِيلَ كَمَتَى فِي غَيْرِ ذَا تُفْلَبُ وَاواً الْأَلْفُ وَأَوْلِماً مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أَلْفِ وَنَحُورُ عِلْبَاهِ كِسَاهِ وَحَياً وَمَّا كَصَحْرَاء بِوَاوِ ثُلْيَّا تَخُّحُ وَمَا شَذُّ عَلَى نَقْلِ قُصِرُ بوَاو اوْ هَمْز وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ حَدُّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَكَمَّلاَ وَاحْدُفْ مِنَ الْمُفْصُورِ فِي جَمِعٍ عَلَى وَإِنْ جَمْقَهُ بِتَاء وَأَلِفْ وَالْفَتْحَ أَبْقَ مُشْمِراً عَا حُذِفْ وَتَاءَ ذِي النَّا أَلْزِمَنَّ تُنْحِيَّهُ فَالْأَلِفَ اقْلِبْ قَلْهَا فِي التَّذْنِيَهُ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ مَا شُكُلُ وَالسَّالِمَ الْمَيْنِ الثَّلَاثِي أَسُمَّا أَنِلْ كُغْفَماً بِالنَّاءِ أَوْ تُجَرَّدَا إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُوَّنَّمًا بَدَا خَفَّفُهُ بِالْفَتْحِ فَكُلَّا قَدْ رَوَوْا وَسَكُنِ النَّالِيَ غَيْرَ الْفَدْجِ أَوْ وَزُبْيَةً وَشَذَّ كَسْرُ جِرْوَهُ وَمَنَّعُوا إِنْبَاعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ قَدَّمَتُهُ أَوُ لِأَناسِ انتَمَى وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرَارِ غَيْرُ مَا

# ﴿ جُمعُ التَّكْسِيرِ ﴾

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِمْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ وَمُعَلِنٌ جُمُوعُ قِلَّهُ وَبَمْضُ ذِى بَكَثْرَةِ وَضْماً يَفِي كَأْرْجُلٍ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالْصَّفِي.

لِفَمْلِ اسْمًا صَحْ عَيْنًا أَفْمُلُ وَالِرْ بَاعِيِّ اسْمَا أَيْضًا بَجْفَـلُ إِنْ كَأَنَّ كَالْمِنَاقَ وَالذِّرَاعِ فِي مَدّ وَتَأْنِيثِ وَعَدِّ الْأَخْرُفِ وَغَيْرُ مَا أَثْمُــلُ فِيهِ مُطَرِّدُ مِنَ الثُّلاثِي أَسُمًّا بِأَفْمَال بَرُدُ وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ فِمْلاَنُ فِي فُعَل كَفَوْالهِمْ صِرْدَانُ فِي اسْمِ مُذَكِّر رُبِكَعِي مَدْ ثَالِثِ أَفْمَ لَهُ عَنْهُمُ الْمُرَدُ مُصاحِينُ تَضْمِيفِ أَوْ إِعْلاَل وَالْزَمَّهُ فِي فَمَالِ أَوْ فِمَال ففل ليَحْوِ أَحْرَ وَحَرَا وَفَعْدَلَةٌ جَمْعًا بِنَقُلُ بُدْرَى وَفُعُلُ لِاسْمِ رُباَغِي عَدْ قَدْ زِيدَ قَبْلَ لاَمِ اعْلاَلاً فَقَدْ مَا لَمْ يُضَاعَفُ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِفَ وَفُعَلَ جَمْعًا لِفُمْ لَهِ عُرف وَقَدْ يَجِيء خَمْهُ عَلَى فَعَلْ وَنَحُو كُبْرَى وَلِفِفُ لَهُ فَعَلْ فِي نَحُو رَامٍ ذُو اطَّرَادٍ فُمَــلَهُ فَعْلَى لِوَصْفِ كَفَتِيلِ وَزَمِنْ وَهَالِكِ وَمَيِّتُ بِهِ قَمِنُ وَالْوَضْعُ فِي فَعْلِ وَفِعْلِ قَلَّمَا اِفْعُلِ اسْمَا صَحَ لاَمَّا فَعَــلَهُ وَفُمَّلُ لِفَاعِلِ وَفَاعِلَهُ وَصَفَيْنَ نَحُو عَادِلَ وَعَادَلَهُ وَمِثْلُهُ الْفُمَّالُ وَمِا ذُكَرًا فَمَالٌ لَهُمَا فَمُسَلِنٌ لَهُمَا فَمُسَلِنٌ لَهُمَا وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا بَدَرَا وَقُلَّ فِمَا عَيْنُهُ ٱلياً مِنْهُما وَفَعَلُ أَيْضًا لَهُ فِمَالُ مَا لَمْ بَسَكُنْ فِي لاَمِهِ الْعَلَالُ

ذُو التَّا وَفِمْلُ مَعَ فُمْلِ فَأَقْبَلِ أَوْ بَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ كَذَاكَ فِي أَنْثَاهُ أَيْضًا الْحَرَدُ وَفِي فَمِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ أَوْ أَنْذَيَهُ إِذْ عَلَى فُمْلاَناً وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى فَمْلاَنَا تَحُو طَويلِ وَطَويلَةٍ تَنِي وَمِثْلُهُ نُفْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِي يُخَمَّ غَالِماً كَذَاكَ يَطُّرُدُ وَبِفُنُولٍ فَمِلٌ نَحْوُ كَبِدُ لَهُ وَلْفُمَال فِمْلاَنٌ حَصَلْ فِي فَمْلِ اسْمًا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَمَلُ ضَاهَا هُمَا وَقُلَّ فِي غَيْرِهِمَا وَشَاعَ فِي حُوثِ وَقَاعِ مَعَ مَا غَيْرَ مُمَلِّ الْمَيْنِ فُعْلاَنْ شَمَلْ وَقَمْلاً اشْمَا وَفَمِيلاً وَفَمَلْ كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُمِلاً وَلِكُرِيمِ وَتَخِيلِ فُمَلاَ لأماً وَمُضْمَف وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَنَابَ عَنْهُ أَنْعِلاَهِ فِي الْمُعَلِّ وَفَاعِلاَءَمَعَ نَعُو كَاهِلِ فَوَاعِلْ لِفَوْءَ لِ وَفَاعِلِ وَشَدٌّ فِي الْفَارِسِ مَعَ مَا مَاثَلَهُ وَحَاثِضِ وَصَاهِلِ وَفَاعِلَهُ وَشِبْهَهُ ذَا نَاءً أَوْ مُزَالَةُ وَ بِفَمَا ثِلَ اجْمَعَنُ فَمَالَهُ صَحْرَاه وَالْمَذْرَاهِ وَالْقَيْسَ اتْبَعَا وَ بِالْفَمَالِي وَالْفَمَالَي جُمَا وَاجْمَلْ فَعَالِيٌّ لِفَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدَّدَ كَالْكُرْسِيِّ تَتْبَعِ الْعَرَبْ فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ النَّلَاثَةِ الْأَنْقِ وَ بِفَما لِلَ وَشِبْهِ انطِهَا جُرِّدَ الْآخِرَ انْفِ بِالْقِياسِ مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ خُمَاسِي

يُحذَفُ دُونَ مَا بِهِ ثُمَّ الْمَدَدُ لَمْ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّهُ خُمّاً إذ بِبِنا الجُنعِ بِقَاهُمَا مُخِلُ وَالْمَوْرُ وَالْمَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَهَا كَعَيْزَبُونِ فَهُوَ حُكُمْ خُياً وَكُلُّ مَاضَاهَاهُ كَالْمَانُدَى

وَالرَّا بِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ وَزَائِدَ الْعَادِي الرُّ بَاعِي احْذِفْهُ مَا وَالسِّينَ وَالنَّامِنْ كَمُسْتَدْعِ أَزِلْ ···· وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا وَالْمِاءُ لاَ الْوَاوَاحْذِفِ انْ جَمَعْتَ مَا وَخَيْرُوا فِي زَائِدَى سَرَنْدَى

#### ﴿ التصنير ﴾

صَفَّرْ تَهُ نَحُو لُو كُذَى فِي قَذَا فَاقَ كَجَمْلِ دِرْهُمِ دُرَيْهِمَا بهِ إِلَى أَمْثِلَةِ التَّصْفِيرِ صِلْ وَجَائِزُ تَمْوِيضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفُ إِنْ كَأَنَ بَمْضُ الإسْمِ فِيهِما الْحُذَفُ خَالَفَ فِي الْبَاكِينُ خُكُما رُسِماً تَأْنِيتِ أَوْ مَدَّتِهِ الْفَقْحُ الْحَسَمُ أَوْ مَدَّ سَكُرَانَ وَمَا بِهِ التَّحَقُّ وَتَأْوُهُ مُنْفَصِلَينِ عَــدًا وَعَجُزُ الْمُضَافِ وَالْمُرَكِّب مِنْ بَمْدِ أَرْبَعٍ كَزَعْفُرَاناً

فُمَيْلاً اجْمَلِ الثُّلاَثِيَّ إِذَا فُعَيْمِلُ مَعَ فُعَيْمِيلِ لِما وَمَا بِهِ لِمُنْتَهٰى الْجُمْعُ وُصِلْ وَحَاثِدٌ عَنِ الْقِياسِ كُلُّ مَا لِتِلْوِياً التَّصْفِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ كَذَاكَ مَا مَدَّةً أَفْعَالَ سَبَقَ وَأَلِفُ النَّأْنِيثِ حَيْثُ مُدًّا كَذَا الْمَزِيدُ آخِراً لِلنَّسَب وَهٰكَذَا زِيَادَتَا فَمْلاَنَا

تَثْنيَةً أَوْ جَمْعٍ تَصْحِبِجٍ جَلاَ زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَشْبَعًا بَيْنَ الْخُبَيْرَى فَأَدْر وَالْخُبَيِّر فَقِيمَةً صَيِّرٌ فُو يَمَةً تُصِبُ الْجَوْمِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْفِيرِ عُلْمُ وَاوَا كَذَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ بُجْهَلُ لَمْ يَحُو غَيْرَ النَّاءِ ثَالِثًا كَمَا بالأصل كالمُطَيْف يَمْنِي المِمْطَفَا مُؤَنَّثُ عَارِ ثُلَاثِي كَسِن كَشَجَرُ وَبَقَرِ وَخَسِ إِلَّاقُ تَا فِيًا ثُلَاثِيًّا كَـثَرُ وَذَا مَعَ الْفَرُوعِ مِنْهَا تَا وَبِي

وَقَدُّر انْفُصَالَ مَا دَلُّ عَلَى وَأَلِفُ الثَّانِيثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَى وَعِنْدَ تَصْفِيرِ حُبَارَى خَيْر وَارْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِياً لَيْنَا قُلْبُ وَشَذَّ فِي عِيدٍ عُيَيْدٌ وَحُمَّ وَالْأَلِفُ النَّانِي الَّذِيدُ بُجُمَّلُ وَكُمُّل المُنقُوصَ فِي التَّصْغِيرِ مَا وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصِّفِّرُ اكْتَنَى وَاخْمَ مِنَّا النَّالْدِينِ مَا صَفَّرُ تَمِن مَا لَمْ بَكُنْ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبِس وَشَدُّ مَرْكُ دُونَ لَبْسٍ وَنَدَرْ وَصَغَرُمُوا شُذُوذًا الَّذِي الَّتِي

#### ﴿ النَّبُ ﴾

مَاء كَمَا الْمَكُوْسِيِّ زَادُوا الِلنَّسَبُ وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَنْمُرُهُ وَجَبُ وَمِثْلَهُ مِمَّا الْمَكُوْسِيِّ زَادُوا الِلنَّسِ وَتَلُقُ مَا تَلِيهِ كَنْمُرُهُ وَجَبُ وَمِثْلَهُ مِمَّا مَا وَمِثْلَهُ مِا وَمِثْلَهُ مَا وَاوَّا وَحَذْفُهَا حَسَنْ وَإِنْ تَكُنْ نَوْبَعُ ذَا ثَانِ سَكُنْ فَقَلْهُما وَاوَّا وَحَذْفُهَا حَسَنْ لِشَبْهِهَا لَلْلُحَقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا لَهَا وَلِلْأَصْلِيِّ قَلْبُ يُعْقَمَى لِشَبْهِهَا لَلْلُحَقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا لَهَا وَلِلْأَصْلِيِّ قَلْبُ يُعْقَمَى

كَذَاكَ يَا الْمُنْقُوصِ خَاسِاً عُزِلْ قُلْبِ وَحَمْ قُلْبُ ثَالِثِ يَعِنْ وَفِيلٌ عَيْهُمَا أَفْتَحْ وَفَيِلْ وَاحْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالُهُمْ مَرْمِيُّ وَارْدُدْهُ وَاوَا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْرٍ تَصْحِيحٍ وَجَب وَشَدُّ طَأَيُّ مَقُولًا بِالْأَلِفُ وَفُعَلِيٌ فِي فَعَيْلَةٍ حَيْمُ مِنَ المِثَالَيْنِ بِمَا النَّا أُولِيَا وَهُكُذُا مَا كَانَ كَالْجُلِيلَةُ مَا كَانَ فِي تَثْنَيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ رُكِّبَ مَزْجًا وَلِثَان مُّمَّا أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ مَا لَمُ يُعَفُّ لَبُسْ كَعَبْدِ الْأَمْهِلَ جَوَازاً أَنْ لَمْ بَكُ رَدُّهُ أَلِف وَحَقُّ مَعْبُورِ بِهُذِي تُوْفِيَهُ أَلْحَقُّ وَيُونُسُ أَبِّي حَذْفَ النَّا

وَالْأَلِفَ الْجَائزَ أَرْبَعًا أَزِلُ وَّاكُذُفُ فِي الْمَا رَابِماً أَحَقُ مِنْ وَأُول ذَا الْقُلْبِ انْفِيَّاحًا وَفَمِلْ وَفِيــلَ فِي الْمَرْمِيُّ مَرْمُويُ وَنَعُورُ حَى فَتْحُ ثَأْنِيهِ بَجِبْ وَعَلَمَ التَّذْنِيَةِ اخْذِفْ للِنْسَبْ وَثَالِثُ مِنْ نَحُو طَيِّبٍ حُدِفٍ وَفَعَلَى فِي فَعِيلَةَ الْنُزِمُ وَأَكْفُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا وَ يُمْمُوا مَا كَانَ كَالطُّوبِلَهُ وَهُمْزُ ذِي مَدْ يَنَالُ فِي النَّسَبُ وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا إِضَافَةً مَبْدُوأَةً بِانْ أَوَ أَبْ فِيَا سِوَى هٰذَا انْسُبَنُ لِلْأُوَّل وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللَّامِمَا مِنْهُ حُذِف فِي جَمْمَى التَّصْحِيجِ أَوْ في التَّذَّنيَهُ وَبِأَخِ أَخْمًا وَبِانِي بِنْقًا وَضَاعِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثَنَانِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَانِي وَإِنْ بَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الفَاعَدِم فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ النَّرِمُ وَالْوَاحِدَ أَذْكُرُ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِداً بِالْوَضِعِ وَمَعَ فَاعِلِ وَفَمَّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ اللَّهَ فَقُبِلْ وَعَعَ بَرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُقَرَّرًا عَلَى الَّذِي بُنْقَلُ مِنْهُ أَقْتُصِرًا

#### ﴿ الْوَقْفُ ﴾

وَقَفَا وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحِ ٱحْدِفَا صِلَةً غَيْرِ الْفَتْجِ فِي الْإِضْارِ فَأَلِفًا فِي الْوَقْفِ نُونُهَا قُلْبٍ لَمْ يُنْصَبُ أُولَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا نَحْوِ مُر لُزُومُ رَدِّ ٱليَّا ٱقْتُنِي سَكُّمْنُهُ أَوْ قِفْ رَأْمُ التَّحَرُّكِ مَالَيْسَ خَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَمْاً لِمَا كِن تَمْرِيكُهُ أَن بُحْظَلاً يَرَاهُ بَصْرِيٌ وَكُوفِ نَقَلاَ وَذَاكَ فِي الْمُهُوزِ لَيْسَ كَمُقَنِـعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَا كِن صَحَّ وُصِلْ

ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْمَكْسِ أَنْتَمَى عَدُّفِ آخِرِ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلُ كَيْمِ مَعْرُوماً فَرَاعِ مَارَعُوا أَلْهَا إِنْ تَقَفِ أَلْهَا إِنْ تَقَفِ أَلْهَا إِنْ تَقَفِ بَاسُمْ كَفَوْلِكَ أَفْتِضَاءَ مَ أَفْتَضَى بِأَسْمُ كَفَوْلِكَ أَفْتِضَاءَ مَ أَفْتَضَى بِأَسْمُ كَفَوْلِكَ أَفْتِضَاءَ مَ أَفْتَضَى بِأَسْمُ كَفَوْلِكَ أَفْتِضَاءَ مَ أَفْتَضَى بَاهُ لَزِمَا فَرَاكُ بِنَاهُ لَزِمَا أَدْرَما أَدْرَما الْمُتَحْسِنَا لِلْوَقْفِ مَنْرًا وَفَشَا مُنْقَظِماً مُنْقَظِماً

وَقُلَّ ذَا فِي جَمْعِ نَصْعِيحٍ وَمَا وَقِفْ مِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَعَلُ وَقِفْ مِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَعَلُ وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا كُعِ أَوْ وَمَافِي الْإُسْتِفْها مِ إِنْ جُرَّتْ حُذِف وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْخَفَضاً وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْخَفَضاً وَوَصْلُ مَا فَوَصْلُ مَا بِنَهْ وَ مَعْمُ بِكُ مِنا وَوَصِّلُهَا بِنَهْ وَ مَعْمُ بِكُ مِنا وَوَصِّلُهَا بِنَهْ وَ مَعْمُ بِكَ بِنَا وَوَصِّلُهَا بِنَهْ وَ مَعْمُ الْوَصْلُ مَا وَوَصَلُهَا الْوَصْلُ مَا وَوَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَوَصْلُ مَا وَوَصْلُ مَا وَوَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَوَصْلُ مَا وَصَلْ مَا وَمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُ مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُ مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُ مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُولُ مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُولُ مَا وَالْمَالُ مَا وَالْمَا وَالْمَالُ مَا وَالْمَالُولُ مَا الْمُعْمَالُ مَا وَالْمَالُ مَا وَالْمَالُ مَا الْمُؤْمِلُ مَا وَالْمَالُ مَا الْمُعْلِقِي فَا الْمُعْمَالُ مَا الْمَعْمَلُ مَا الْمَعْمَالُ مَا الْمُعْمَلُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ ال

## ﴿ الْإِمَالَةُ ﴾

أمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَاخَلَفُ تلِيهِ هَا التَّانِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا بَوُلُ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِى خَفُ وَدِنْ بِحَرْفُ اوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ مَالِيَ كَشْرِ أَوْ سُكُونِ قَدْ وَلِي فَدِرْهَاكَ مَنْ يُهِلُهُ لَمْ يُصَدُّ مِنْ كَشْرِ أُوْيَا وَكَذَا تَسَكُفُ رَا أَوْ بَعْدَ خَرْفِ أَوْ بَحَرْفَيْنِ فُصِلْ أَوْ بَعْدَ خَرْفِ أَوْ بَحَرْفَيْنِ فُصِلْ

الْأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ بَا فِي طَرَفْ دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ وَلِمَا وَهُلَمَّذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ كَذَاكَ نَالِي البَاءِ وَالْفَصْلُ أَغْتَفِرْ كَذَاكَ مَا بَلِيهِ كَسْرٌ أَوْ بَلِي وَكُسْرًا وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلِ بُمَدْ وَحَرْفُ الْإَسْتِعْلاَ يَكُفُ بَعْدُ مُظْهَرًا إِنْ كَانَ مَا بَسَكُفُ بَعْدُ مُقْصِلُ إِنْ كَانَ مَا بَسَكُفُ بَعْدُ مُقَصِلُ مُقْدَلًا فَكُمْ مَا الْمُعْرَالِي فَعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ اللّهَا كَلا فَعْلُ مُقْمِرًا إِنْ كَانَ مَا بَسَكُفُ بُعْدُ مُقْدِلًا مُعْمَلًا اللّهُ اللّهُ اللّهَا لَكُلْ مَا يَسْلُونُ أَمْ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

كَذَا إِذَا قُدُّمَ مَالَمُ كَنْكُسِرُ أوبسكن أثر الكسر كالمطواع مير وَكُفُّ مُسْتَعْلِ وَرَا يَسْكُفُ بِكُسْرِ رَا كَفَارِمًا لَا أَجْفُو وَلا مُمِلْ لِسَبِ لَمْ يَعْصِلْ وَالْكُفُ قَدْ بُوجِبُهُ مَا يَنْفُصِلْ دَاعٍ سِوَاهُ كَعِمَادًا وَتَلَا وَقَدُ أَمَالُوا لِتَنَاسُب بِلاَ وَلَا تُمِلُ مَالَمُ يَنَلُ تَمَكُّنَا دُونَ سَمَاعِ غَيْرُهَا وَغَيْرَنَا أمِل كَلِلاً بْسَر مِلْ تُكْفَ الْكُلُفَ وَالْفَعْحُ قَبْلَ كَسْرِ رَاه فِي طَرَفْ وَقُفِ إِذَا مَا كَأَنَ غَيْرَ أَلْف كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا النَّأْنِيثِ فِي ﴿ النَّصْرِيفُ ﴾ وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِى حَرْفُ وَشِيْهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَاغُيْرًا وَلَيْسَ أَدْنَى مِن ثُلَانِي بُرَى وَمُنْتَهَى أَرْمِ خَسْ انْ تَجَرَدًا وَإِنْ بُزَدْ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عَدَا وَغَيْرَ آخِرِ النَّلَائِي أَفْتَحْ وَضُمْ ۖ وَاكْسِرْ وَزِدْ نَسْكِينَ ثَانِيهِ نَعُمْ لِقَصْدِهِمْ تَعْصِيصَ فِمْلِ بِهُمِلْ وَفَعُلْ أَهْمِلَ وَالْمَكْسُ يَقِلْ فِمْل مُلَاثِي وَزِدْ نَحُو ضُمِنْ وَافْتُحْ وَضُمَّ وَأَكْسِرِ الثَّانِيَ مِنْ وَمُنْهَاهُ أَرْبَعُ إِنْ جُرِّدَا وَ إِنْ يُزَدُ فِيهِ فِما سِمّا عَدَا لِأَسْمُ مُجَرَّدِ رُبَاعِ فَمُلَلُ وَفِعْلِلْ ۖ وَفِعْلِلْ ۗ وَفَعْلَلْ اللهِ وَفُعْلَلْ اللهِ وَفُعْلَلْ اللهِ وَمَعُ فِعَلَ فَعُلَلٌ وَإِنْ عَلاَ وَإِنْ عَلاَ وَإِنْ عَلاَ مَا لَا مِنْ إِذِا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا فَمَعْ فَمَلَّلِ حَوَى فَمْلِلَلا

مر الأربية والمربية الخرقة المرابية الخرقة المالية المربية الخرقة المربية الم حَمَدُا فُمَلَّكُ وَفِمْكُلُ وَمَا عَابِرَ لِلزَّبْدِ أَوِ النَّفْصِ انْتَمَى وَالْحُرْفُ إِنْ يَلْزَمُ فَأَصْلٌ وَالَّذِي لَا يَازَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ تَا احْتُذِي بضِين قَمْل قَابِلِ الْأُصُولَ فِي وَزُنِ وَزَائِذٌ بِلَفْظِهِ اكْتُنَى وَضَاعِفِ الَّلامَ إِذَا أَصُلْ بَنِي كَرَاءِ جَمْفَرٍ وَقَافِ فُسُتُنَ فَاجْمَلُ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَ إِنْ يَكُ الزَّائِدُ ضِمْفَ أَصْل وَاحْكُمْ بِقَاصِيلِ حُرُوفِ مِمْسِمِ وَنَعُوهِ وَانْغُلْفُ فِي كَلَمْلِم مَاحَبَ زَائِدٌ بِفَيْرٍ مَيْنِ فَأَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنَ وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوُ إِنْ لَمَ بَقَمَا كَمَا هُمَا فِي يُؤْيُوْ وَوَعُوعَا ثَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا تَحْقَقَا وَهٰكَذَا هَٰزٌ وَمِيمٌ سَبَقاً كَذَاكَ مَمْزُ آخِرُ بَعْدَ أَلِفَ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُهَا رَدِفَ وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْمَءْزِ وَفِي تَعُو غَضَنْفَر أَصَالَةً كُني وَتَحُو الْأَسْتَفُمَالُ وَالْمُطَاوَعَهُ وَالتَّاهِ فِي التَّأْنِيثِ وَالْمُضَارَعَهُ وَالْهَا ۗ وَقَفًّا كَلِمَهُ وَلَمْ نَرَهُ وَأَلَّاهُم فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْهَرَةُ وَامْنَمُ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتُ إِن لَمْ تَبَين حُجة كَحَظلت

# ﴿ فَصُلْ فِي زِيادَةِ مَمْزَةِ الْوَصَلِ ﴾

لِلْوَصْلِ مَمْزُ سَابِقٌ لَا يَشْبُتُ إِلاًّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَأَسْتَثْبُتُوا أَكْنَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحُوْ الْجَلِّي وَهُوَ لِفِمْلِ مَاضِ احْتُوَى عَلَى وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا أَمْرُ الثَّلَا فِي كَأَخْسَ وَامْضِ وَانْفُذَا وَفِي النَّهِ وَأَنْ فِينَ تَبِيعَ وَالْمَدِي وَأَمْرِي وَأَمْرِي وَأَنْ يَبِيعَ وَالْمَدِي وَأَنْ يَبِيعَ وَالْمَدِي وَالْمَرِي وَالْمَرِي وَأَنْ يَبِيعِ وَالْمَدِي وَالْمُرْدِي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللّهُ الل

## ﴿ الْإِنْ \_ دَالُ ﴾

أُخْرُفُ الْإِبْدَالِ هَدَأْتَ مُوطِياً آخِراً اثْرَ أَلِفٍ زيدَ وَفِي وَالْمَدُّ زِيدَ ثَالِمًا فِي الْوَاحِدِ كَذَاكَ ثَأَنِي لَيْنَيْنِ اكْتَنَفَأ وَافْتَحْ وَرُدٌ ٱلْهِمْزَ بِأَ فِمَا أَعِلْ وَاواً وَهَمْزاً أَوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدُ وَمَدًا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهِمْزَيْنِ مِنْ إِنْ يُفَقِّحِ اثْرَ ضَمَّ اوْ فَقْح قُلِبُ ذُوالْكُسْرِ مُطْلَقاً كَذَا وَمَا يُفَمَ فَذَاكَ ياء مُطلْقاً جَا وَأَوْمُ وَياءَ اقلِبُ أَلِفًا كُسُرًا نَلاَ في آخِر أَوْ قَبْلَ نَا التَّأْنِيثِأَوْ فِي مَصْدَر الْمُمْتَلِّ عَيْناً وَالْفِمَلْ

فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَبَا فَاعِل مَا أُعِلَّ عَيْبًا ذَا الْقُتْفِي هَرْأُ يُرَى فِي مِثْلُ كَأَلْقَلاَ ثِد مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَدْعٍ نَيِّفاً لاَمَا وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةِ جُمِلُ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُوفِيَ الْأَشُدُ كِلْمَةِ إِنْ يَسْكُنْ كَا آبِرْ وَالْتُنْمِنْ وَاواً وَباءَ إِثْرَ كَسْرِ يَنْفَلْبُ وَاواً أُصِرْ مَالَمْ يَكُنْ لَفَظاً أَتُمْ وَتَحُوُّهُ وَجُهُيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمْ أَوْ يَاهِ نَصَفِيرِ بِوَاوِ ذَا افْمَلاَ زِيَادَنَىٰ فَمْلاَنَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا مِنْهُ مَعِيحٌ غَالِبًا نَعُو الْحُوَلُ

وَجَمَّعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكُنَّ فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالَ فِيهِ حَيْثُ عَنْ وَصَحَّحُوا فِعَلَّةً وَفِي فِعَلْ وَجُهَانِ وَالْإِعْلَالُ أُونِلَى كَالْمَيْلِ وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدُ فَتْحِ بِمَا أَنْقَلَبْ كَالْمُعْطَيَان يَرْضَيَان وَوَجَبْ إِبْدَالُ وَاوِ بَعْدَ مُنَّمَ مِنْ أَلِفَ وَيَا كُمُو قِنْ بِذَالَهَا أَعْتُرُفْ وَ يُكْسَرُ الْمُضُومُ فِي جَمْعٍ كُمَّا القَالُ هِمْ عِنْدَ جَمْعِ أَفْيَمَا أَلْنَى لَامَ فِعْلِ أَوْ مِنْ قَبْلِ تَا وَوَاواً أَثْرَ الضَّمِّ رُدَّ الْيَا مَتَى كَتَاء بَان مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ كُلْمًا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيْرَهُ وَإِنْ يَكُنْ عَينًا لِفُعْلَى وَصْفَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفِي

﴿ فَصَلْ ﴾

مِنْ لَامِ فَعْلَى أَسْماً أَنَى الْوَاوُ بَدَلْ بَاء كَتَقُوَى غَالِباً جَاذَا الْبَدَلْ بِالْعَكْمِ فَعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوَى نَادِراً لَا يَخْفَى بِالْعَكْسِ جَاء لَامُ فَعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوى نَادِراً لَا يَخْفَى

﴿ فَصَلَّ ﴾

إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَيَا وَأَنَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضِ عَرِبَا فَيَاءِ الْوَاوَ أَقْلِبَنَّ مُدْغَمَا وَشَدَّ مُعْطَى غَبْرَ مَاقَدْ رُسِمَا فَيَاءِ الْوَاوَ أَقْلِبَنَّ مُدْغَمَا وَشَدَّ مُعْطَى غَبْرَ مَاقَدْ رُسِمَا مِنْ وَاوِ أَوْ يَاه بِتَحْرِبِكِ أَصِلْ أَلْهَا أَبْدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مُتَّصِلُ مِنْ وَاوِ أَوْ يَاه بِتَحْرِبِكُ أَصِلْ أَلْهَا أَبْدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مُتَّصِلُ إِنْ سُكِنَ كُفُ إِعْلَالَ غَيْرِ اللّهِ مِوْفَى لَا يُكفُ إِعْلَالَ غَيْرِ اللّهِ مِوْفَى لَا يُكفُ إِعْلَالُهُ إِنْ سُكِنَ كُفُ إِعْلَالُهُ عَبْرِ اللّهِ مِنْ قَدْ أَلِفَ إِعْلَالُهُ إِنَّا النَّسَدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلَالًا عَلَى السَّدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلَالًا عَلَيْ السَّدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ الْمَعْلِي وَإِنْ سُكِنَ عَبْرِ أَلِفَ أَوْ يَاه النَّشَدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ

ذَا أَفْعَلَ كَأَغْيَدِ وَأَخُولًا وَالْقَيْنُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلَمْ نُعَلَ صُحِّحَ أَوَّلْ وَعَكُسٌ قَدْ بَحِقْ بَخُصُّ الإسْمَ وَاحِبٌ أَنْ يَسْلَمَا كَانَ مُسَكِّنًا كَيْنُ بَتَ انْبِذَا

وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاً وَإِنْ يَبِنِ تَفَاعُلُ مِنِ افْقَعَلَ وَإِنْ لَحَرْفَيْنِ ذَا الإعْلاَلُ اسْتُحِقْ وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا وَقَبْلَ بَا أَقْلَبْ مِيًّا النُّونَ إِذَا

## ﴿ فَصْلٌ ﴾

لِسَا كِن صَحَّ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ مَا لَمَ بَكُنْ فِعْلَ نَعْجُب وَلاَ وَمِثْلُ فِعْلِ فِيذَا الْإعْلالِ الشَّمُ وَمِفْمَلُ صُحَّحَ كَالْمِفْعَالِ الشَّمَ أَزِلُ الذَا الْإعْلالِ وَالتَّا الْزَمْ عِوضَ أَزِلُ الذَا الْإعْلالِ وَالتَّا الْزَمْ عِوضَ وَمَعْ وَمَا لَإِفْقَالِ مِنَ الْمُذْفِ وَمِن وَمَصُون وَنَدَرُ وَمَنْ مَعِيمٍ وَمَصُون وَنَدَرُ وَمَحَمُون وَنَدَرُ وَمَحَون وَنَدَرُ وَمَحَمُون وَنَدَرُ وَمَحَمِينَ جَا الْفُمُولُ مِنْ مَعْو عَدَا كَذَاكَ ذَا وَجُهَيْنِ جَا الْفُمُولُ مِنْ مَعْو عَدَا وَشَاعَ نَعُو نُيْمٍ فِي الْمُعْولُ مِنْ وَشَاعَ نَعُو نُومً مِنْ الْمُعْولُ مِنْ وَشَاعَ نَعُو نُومً مُنْ مَا فَيْمٍ فِي الْوَمُ مِنْ وَشَاعَ نَعُولُ مَنْ مُولًا مِنْ اللّهَ الْفُمُولُ مِنْ وَشَاعَ نَعُولُ مَنْ أَنْ وَالْمَا الْفُمُولُ مِنْ الْمُعْلِلُ وَالْمَالُولُ مِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ الْمُعْلَقُلُ مِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ الْمُعْلِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ مَا الْمُعْلِلُ مِنْ الْمُعْلِلُ اللْمُعْلِقُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللْمُعْلِلْ اللْمُعْلِقُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْع

ذِى لِين آت عَيْنَ فِعْلِ كَأْيِنَ كَا بَيْضَ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلَلاَ ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيهِ وَسَمُ وَأَلْفُ الْإِفْمَالِ وَاسْتِفْمَالِ وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمًا عَرَضْ نَقْلَ فَفَعُولٌ بِهِ أَيْضًا قَيْنُ نَقْلَ فَفَعُولٌ بِهِ أَيْضًا قَيْنُ تَصْحِيحُ ذِى الْوَاوِوِفِي ذِى الْيَااشَهُو وَأَعْلِلُ أَنْ لَمَ تَتَحَرَّ الْأَجُودَا ذِى الْوَاوِ لاَمَ جَمْعِ أَوْ فَوْدٍ يَمِنْ وَتَحَوُّ نَيَامٍ شَذُوذُهُ مَي وَتَحَوُّ نَيَامٍ شَذُوذُهُ مَي

## ﴿ فَصُلٌّ ﴾

ذو اللِّينِ فَاتَا فِي افْتِمَالِ أَبْدِلًا وَشَذُّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحُو ُ اثْنَـكَلاَ طًا تَا افْتِعالِ رُدُّ إِثْرَ مُطْبَقَ فِي أَدَّانَ وَازْدَدْ وَادَّ كِنْ دَالاً بَقِي

و فصل ک

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ احْذِفْ وَفِي كَمِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَهُ وَحَذُفُ هَمْزِ أَفْمَلَ اسْتَمَرَ فِي مُضَارِعٍ وَبُذَيِّتَيْ مُتَّصِفِ ظلتَ وَظَلْتُ فِي ظَلَلْتُ اسْتُعْمِلاً وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ لَهُلاَ

﴿ الْإِدْعَامُ ﴾

كِلْمَةَ ادْغَمْ لَا كَمِثْلِ صُفَف وَلَا كَجُسُس وَلَا كَأَخْصُصْ أَبِي وَنَحُوهِ فَكُنُّ بِنَقُلٍ فَقُبِلْ كَذَاكَ نَحُو تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْمِبَرُ لِكُوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ جَزْمٍ وَشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْسِيرٌ قُفِي وَالْنَزِمَ الْإِدْغَامُ أَيْضًا فِي هَأَرُهُ نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهمَّاتِ اشْتَمَلْ (ه - منن الألفية)

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ لَمُعَرَّ كَيْنِ فِي وَذُلَل وَكِلَل وَلَبَبِ وَلَا كُمَهُمُ لَل وَشَدَّ فِي أَالِ وَحَيىَ الْمُكُلُّ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرْ وَمَا بِتَاءَبِنَ ابْتُدِي قَدْ يُقْمَصَرُ وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنَ نَحْوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي وَفَكُ أُفْمِلُ فِي النَّمَجُّبِ الْتُرَمُّ وَمَا بِحَمْدِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلُ أَحْمَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اُفْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ وَأَخْمَدُ اللهَ مُصَلِّياً عَلَى تُحَمَّدٍ خَبْرِ زَبِيَ أَرْسِلاً وَأَنْحَدُ اللهَ مُصَلِّياً عَلَى تُحَمَّدٍ خَبْرِ زَبِيَ أَرْسِلاً وَآلِهِ الْفُرِّ الْمُحَرِّمِ الْمُرَرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُتَخْبِينَ الْخِيرَةُ الْمُرْرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُتَخْبِينَ الْخِيرَةُ الْمُرْرَةُ وَصَحْبِهِ اللهُ الْمُرَامِ الْمُرَامِ الْمُرْرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُتَخْبِينَ الْمُرَامِ الْمُرْرَةُ وَصَحْبِهِ اللهَا اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### فهر ست

## ﴿ كتاب الألفية لابن مالك ﴾

#### صفحة

- ٢ الـكلام وما يتألف منه
  - ٣ المعرب والمبنى
  - ه النكرة والمعرفة
    - ٢ المسلم
  - ٧ اسم الاشارة . الموصول
    - ٨ المعرف بأداة التمريف
      - ٩ الابتداء
      - ١١ كان وأخواتها
- ۱۲ فصل فی ما ولا ولات و إن
  - المشبهات بليس
    - ١٢ أفعال المقاربة
      - ١٣ إن وأخواتها
  - ١٤ لاالتي لنني الجنس
    - ١٥ ظن وأخواتها
  - ١٦ أعلم وأرى . الفاعل
    - ١٧ الناتب عن الفاعل

#### مفحة

- ١٨ اشتفال المامل عن الهممول
  - ١٩ تمدى القمل ولزومه
    - ١٩ التنازع في العمل
      - ٢٠ المفمول المطلق
        - ۲۱ المفمول له
- ٢١ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  - ٢٢ الفعول ممه . الاستثناء
    - بالمال ۲۳
    - ٢٤ التمييز
    - ٢٥ حروف الجر
      - ٢٦ الاضافة
  - ٢٨ المضاف إلى باء المتكلم
    - ٢٩ أعال الصدر
    - ٢٩ أعمال اسم القاعل
      - ٣٠ أبنية المصادر
- ٣١ أبنية أسماء الفاعلين والمفدرلين

مفعة

٤٦ عوامل الجزم

٤٧ فصل لو ٤٧ أما ولولا ولوما

٨٤ الاخبار بالذي والأاف واللام
 ٨٤ المدد

وي كم وكأين وكذا

٥٠ الحيكاية ٥٠ التأنيث

٥١ المقصور والمدود

٢٥ كبفية تثنية المقصور والمدود
 وجمعها تصحيحا

٢٥ جم التكدير ٥٥ التصغير

٥٦ النسب ٥٨ الوقف

٥٥ الامالة ٢٠ النصريف

٦١ فصل في زيادة همزة الوصل

٢٢ الابدال ٢٣ فصل ٢٣ فصل

ع فصل ٥٥ فصل ٥٥ فصل

٥٦ الادغام

﴿ عَتِ الفَهِرِسَتِ ﴾

والصفات المشبهة بها ٣١ الصفة المشبهة باسم الفاعل ٣٢ التمحب

۳۳ نعم وبئس وما جرى مجراها

٣٣ أفعل التفضيل ٣٤ النعت

٣٥ التوكيد ٣٦ العطف

٣٦ ُ عطف النسق

٣٨ البدل . النداء ٢٩ فصل

٣٩ المنادي المصاف إلى ياء المتكلم

٤٠ أسماء لازمت النداء

وع الاستفائة /

٤٠ الندبة ﴿ الْمُ الْمُرْخِيمُ

13 الاختصاص

٤٢ التحذير والإغراء

٤٢ اسماء الأفعال والأصوات

٤٢ نونا التوكيد ٤٣ ما لا ينصرف

٤٥ إعراب الفعل

طبع فيزب بيروت